



المجمهُورَيْة العُرِسِتَّة المُحْدَة المجلِسُ الأعلى للشَّنْ وُن الاسْلاميَّة لجن خاجياء التراث الاسُلامي

تلخيص أرسط وطاليس في الشِّعت ر

> ستانین **أبی الولسید بن ریشد** ۵۶۰ - ۵۹۵۵

وَمَعَيْهُ جَوامِعُ الشِّعْرِلِلْفَ الِيِّ

> تحقيق وتعليق الد*كنور محكرت* ليم ألم

الكتاب الثالث والعشرون

القــاهرة 1891 -- 1941 يشرّف على إصدارها محِـَمَّد توفيق عوّبيَهة

## بسم الد الرحمن الرحسيم

#### تقسديسر

## 

كتاب الشعر لأرسطو من أهم الكتب التي نقلها العرب من آثار هذا الفيلسوف ، تلك الآثار التي جمع فيها عصارة ما وصل إليه الفكر اليوناني في عصره ، وتأثرت به الآداب الأوربية قديما وحديثا تأثرا ضخما ، كما تأثرت به الاداب العربية نوعا ما ، على اختلاف آراء الباحثين في هذا الشأن .

ومن المحاولات التى بذلت فى سبيل نقل هذا الكتاب إلى العربية ، ما ذكره ابن النديم من قيام يحيى بن عدى بعمل ترجمة له إلى العربية وما قام به كل من أبى يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندى ، وأبى نصر الفارابى من تلخيصه وعمل مختصر له ، وما فعله ابن سينا من نقل فصول منه إلى كتابه الكبير المحروف بالشفا . ومنها أيضا تلك الترجمة التى قام بها أبو بشر متى بن يونس المتوفى سنة ٣٢٨ ه من السريانية إلى العربية ؛ وقد سلمت مخطوطة هذه الترجمة من عوادى الزمن ، ونشرت فى أوربا مع ترجمة لاتينية ، كما طبعت أخيرا بمصر .

وفى القرن السادس الهجرى جاء الفيلسوف أبو الوليد بن رشد وعمل ملخصا له ، ضمن منهجه ؛ من نقل مذهب أرسطو إلى العربية مع بعض الشروح والتعاليق ، محاولا فيه تطبيق قواعد أرسطو على الشعر العربى ، وذلك استجابة منه لرغبة أمير مراكش في دولة الموحدين أبي يعقوب بن عبد المومن ؛ كما ذكرنا ذلك في مقدمة كتاب تلخيص الخطابة .

وهذا هو الكتاب الثانى من كتب ابن رشد فى هذا الموضوع تقوم لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنشره، ومن قبل ذلك قامت بنشر كتاب تلخيص الخطابة ؛ قصداً منها إلى إحياء بعض ما قام به أسلافنا ، من جمع شتات المعارف الإنسانية المودعة فى كتب اليونان والهند والفرس بعد ترجمتها وتهذيبها وإصلاحها فى بعض الأحيان .

وهو أيضا العمل الثانى الذى قام به الأستاذ الدكتور محمد سلم سالم من إحياء آثار هذا الفيلسوف المسلم بعد معارضته على الأصل اليونانى والتعليق عليه ووضع مقدمة مستفيضة له .

وقد بدل فى ذلك جهدا وصل به إلى غاية من الدقة والإتقان ، واستحق بدلك الشكر والتقدير .

# بسما أرمن الرسيم

## مقدمى

أرسطو هو أعظم فلاسفة اليونان وأكثر العلماء شهرة في تاريخ الفكر الإنساني . كان ولا يزال يسمى « المعلم الأول » ويطلق على مؤلفاته اسم « التعليم الأول » . ألف في كل علم وفن معروف في زمانه ، وأصبح قوله الفصل في الشرق والغرب . أثني عليه ابن سينا كما بجله ابن رشد ، بل ان ابن رشد يذكر أن القدامى كانوا يسمون أرسطو و إلهيا ، وأنه يستحق أن يدعى إلهيا أكثر من أن يدعى بشريا . وقال ابن سينا في خاتمة كتابه السفسطة : و وأما أنا فأقول لمعشر المتعلمين والمتأملين للعلوم : تأملوا ما قاله هذا العظيم ، ثم اعتبروا أنه هل ورد من بعده إلى هذه الغاية \_ والمدة قريبة من ألف وثلثائة وثلاثين سنة \_ من أُخذ عليه أنه قصر ، وصدق فيا اعترف به من التقصير ، بأنه قصر في كذا ، وهل نبغ من بعده من زاد عليه في هذا الفن زيادة ؟ كلا ، بل ما عمله هو التام الكامل والقسمة ` تقف عليه ، وتمنع تعديه إلى غيره . ونحن مع غموض نظرنا ــ كان أيام انصبابنا على العلم ، وانقطاعنا بالكلية إليه ، واستعمالنا ذهننا ، أذكى وأفرغ لما هو واجب ــ قد اعتبرنا ، واستقرينا ، وتصفحنا ، فلم نجد للسوفسطائية مذهبا خارجا عما أورده» (١). وقد دفعه التعصيب لأرسطو وعدم تعمقه في دراسة فلسفة أفلاطون والنهج الذي سار عليه أفلاطون في محاوراته وقلة ما ترجم من هذه المحاورات أن يغمط أفلاطون حقه وأن يقول عنه : « إنه إن كان ذلك الإنسان مبلغه من العلم ما انتهى إلينا منه ، فقد كانت بضاعته مزجاة ، ولم تنضج الحكمة في أوانه نضجا يجيى ، ومن يتكلف له العصبية ، وليس في يديه عن علمه إلا ما هو

 <sup>(</sup>١) ابن سينا ، الشفاء – المنطق ـــ السفسطة ، تحقيق الدكتور أحمد قواد الأهواق . المطبعة الأميرية ، ١٩٥٨ ،
 س ١١٤ ــ ١١٥ .

منقول إلينا ، فذلك إما عن حسد لهذا الرجل ، وإما لعامية فيه ترى أن الأقدم زمانا ، أقدم في الصناعة رتبة ، والحق العكس ، .

ولد أرسطو حوالى سنة ٣٨٤ ق . م ، فى بلدة ستاجيرا Stagira وهى بلدة صغيرة فى منطقة خالقيديقا Chalcidice . وقد بتى أرسطو طوال حياته مواليا ومحبا لبلدته ، ولم يختر غير جنسيتها . ويقال إنه كره أثينة ومقدونية لبغض هذه المنطقة لهما . ولكن هذا قول لا يمكن أن يوُخذ على علاته . فقد قبل أبوه ، نيقوما حوس ، أن يكون طبيبا خاصا للملك أمينتاس الثانى ملك مقدونية ، كما استدعى أرسطو نفسه فى عام ٣٤٢-٣٤٢ ليكون مربيا للإسكندر الذى لقب فيا بعد بالأكبر .

ويقال إن أبويه توفيا وهو صغير وتركاه يتيم الأبوين ، فكفله وقام على تربيته وتعليمه رجل يدعى بروكسينوس هذا شيئا ، وإن استحق رجل يدعى بروكسينوس العباقرة في الفلسفة .

جاء أرسطو إلى أثينة ليتم تعليمه في سنة ٣٦٧ ق. م وهو ابن سبع عشرة سنة ، ودرس أولا على إسقراط ، ثم انتظم في سلك تلاميد أفلاطون ، وأقام ثمانية عشر عاما طالبا مجدا في الأكاديمية . وكان أفلاطون يعلم تلاميده في الحرم المقدس للبطل أكاديموس Academos ، ولهذا سميت مدرسته بالأكاديمية Academeia ، ولا زالت الكلمة مستعملة إلى الآن . ولما مات أفلاطون في سنة ٣٤٧ ق. م ترك أرسطو أثينة وتوجه إلى ميسيا حيث قضى أمدة طويلة في خدمة هيرمياس طاغية أتارنيوس Atarneus ، وكان حيث قضى أمدة طويلة في خدمة هيرمياس طاغية أتارنيوس Pythias ، وكان الأيام . هذا الأمير صديقا لأفلاطون ، فنعم أرسطو بحياة مستقرة سعيدة في تلك الأيام . إذ عامله هيرمياس أحسن معاملة وزوجه بيثياس ٣٤٣ ق . م فرحل أرسطو إلى بلاط المتبناة ، ولكن هيرمياس قتل في عام ٣٤٣ – ٣٤٣ ق . م فرحل أرسطو إلى بلاط الملك فيليب ملك مقلونية الذي دعاه أليكون معلم الإسكندر . وكان الإسكندر في الثالثة عشرة من عمره . وإننا لا نستطيع أن تعرف بالدقة شيئا عن العلاقة بين أرسطو وبين تلميله . والظاهر أنه كان بينهما احترام متبادل ، لم يصل قط إلى حب التلميل وبين تلميله . والظاهر أنه كان بينهما احترام متبادل ، لم يصل قط إلى حب التلميل وبين تلميله . كان الإسكندر طموحا إلى الفتوحات العسكرية وإلى تكوين إمبراطورية شاسعة لأستاذه . كان الإسكندر طموحا إلى الفتوحات العسكرية وإلى تكوين إمبراطورية شاسعة

تضم الشرق والغرب على قدم المساواة . ولكن أرسطو لم يكن يشاطر تلميذه هذه الآراء والامال . وفي سنة ٣٥٥ – ٣٣٤ ق . م عاد أرسطو إلى أثينة وأقام بها . ولكن لما كان كسينوكراتيس Xenocrates رئيسا للأكادعية ، أنشأ أرسطو جماعة أخرى مشابهة كانت تجتمع في أجمة مقدسة للإله أبولون الليكي Lyceion . ولهذا سميت مدرسته بالليكيون مقد قضى وهي عين الكلمة الفرنسية و ليسيه و التي تطلق على كثير من المدارس في مصر . وقد قضى أرسطو أحد عشر عاما في أثينة مشتغلا بالتدريس والتأليف . ولكن عندما مات الإسكندر ، استولى الحزب المعادى لمقدونية على مقاليد الحكم في أثينة ، فترك أرسطو أثينة إلى خالقيس حيث وافته منيته في سنة ٣٢٧ ق . م .

وقد سمى طلبته بالمشائين وفلسفته بالمشائية ، لأنه كان لا يدرس وهو جالس ، ولكنه كان يسير ومعه تلاميذه خلال الأروقة المحيطة بمعبد أبولون الليكي فيستمتع بالهواء الطلق وأشعة الشمس دون أن يتعرض لمطر أو حر . وكان يرى أن هذه الطريقة تساعد على تنشيط الذهن .

ألف أرسطو نوعين من الكتب ، أحدهما للعامة ، والآخر للخاصة esoteric . ولكن هذا لا يعنى ، كما فهم فلاسفة العرب ، أنه كتب مؤلفات لها صفة السرية لا يطلع عليها إلا من يسمح له بالاطلاع عليها . ولكنه ألف كتبا بعيدة عن المصطلحات العلمية والمعانى المتفق عليها في مدرسته . وقد كان أسلوب هذه المؤلفات هو الأسلوب العلمي المهذب الجميل ، أثني عليه سيشرون أحسن ثناء ، ولكن هذه الكتب قد ضاعت كلها ولم يبق منها إلا و نظم الأثينيين ، الذي ترجمه أستاذنا الدكتور طه حسين ، وقد وجد في بردية عشر عليها في مصر وهي الآن في المتحف البريطاني ، رقم ١٣١ . أما مؤلفات أرسطو الأخرى فقد دبيجها لتلاميذه ، فهي مملوءة بالاصطلاحات العلمية ، ولا يستطيع أن يفهمها أو يستفيد منها الرجل العادى الذي لا يلم بهذه المصطلحات . فإذا رغب أحد أن يفعل ذلك ، أدرك أنه ، دون معرفة بالمصطلحات الخاصة ، تصبح قراءة هذه الكتب عبئا ثقيلا .

وقد أوصى أرسطو بكتبه إلى ثيوفراستوس (٣٧٢-٢٨٧ ق.م) الذى خلفه على رياسة المدرسة وهو الذى شيد المبانى التى كانت تستخدم فيما بعد لإلقاء الدروس . وقد ذهبت الكتب يعد

ذلك إلى نيليوس Neleus ، تلميذ ثيوفراستوس، ويقال إن ورثة نيليوس وضعوها في حجرة تحت الأرض خوفا عليها من أن تقع في يد أتالوس ملك برغام ، وكان في ذلك الوقت جادا في جمع مكتبة تنافس مكتبة الإسكندرية . وفي هذا المكان المظلم الرطب ، أصاب هذه المؤلفات عطب كبير . وبعد مدة وقعت هذه المؤلفات في يد رجل من جزيرة ثيوس يسمى أبيلكون مطب مكتبة أبيلكون من بنشرها . ولما استولى سلا القائد الروماني على أثينة ، حمل مكتبة أبيلكون إلى رومة حيث وقف على نشر المؤلفات الأرسطية إثنان من أحسن العلماء هما تيرانيون Tyrranion النحوى وأندرونيكوس من جزيرة رودس .

تفوق أرسطو على أستاذه في جميع العلوم والفنون ، وبزد في كل شي ماعدا الأسلوب. فلغة أفلاطون تمتاز بجمال شاعرى ساحر وخيال عبقرى وقدرة على تحديد المعاني بدقة عجيبة . أما أرسطو فهو ناقد بصير أكثر منه كاتب نحرير . وإن كنا نعلم أن أديبا مثل سيشرون كان معجبا بالأسلوب الذي كتبت به كتب أرسطو التي ألفها للعامة . وأما المؤلفات التي وصلت إلينا فليس فيها فصاحة أو بلاغة ، لأنها كتبت للخاصة . غير أن ذلك لا يبرر اتهام العرب لمؤلف كتابي الخطابة والشعر بالعي . فالترجمات السقيمة مسئولة إلى حد كبير عن هذه التهمة . بل إن من الأسباب التي فزت ابن رشد على تلخيص ما لخص من كتب المعلم الأول أن ابن طفيل أبلغه أنه سمع من أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف تشكيه من قلق عبارة أرسطو ، أو بالأحرى عبارة المترجمين عنه ، وغموض أغراضه ، وقول أبي يعقوب إنه لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها ، بعد أن يفهمها فهما جيدا ، لأصبح مأخدها سهلا قريبا على النا ن .

والناظر في كتاب عن فن الشعر لأرسطو يدرك من أول وهلة أنه ليس بكتاب دبجه مؤلفه مُره والناظر في كتاب دبجه مؤلفه مدكرات أعدها أرسطو للاستعانة بها في التدريس :مهرية مدكرات أعدها أرسطو للاستعانة بها في التدريس :مهرية مذكرات أعدها أرسطو للاستعانة بها في التدريس :مهرية مدكرات أعدها أرسطو للاستعانة المدرية المدر

وقد وضع أرسطو كتابه فى فن الشعر Пері ποιητικής فى أثينة فى سنة ٣٣٥ - ٣٣٥ قى ، وقد كتبه قبل أن يؤلف كتاب السياسة أو كتاب الخطابة لأنه يشير فيهما إلى هذا الكتاب ، وكان فى الأصل يحوى جزأين ، غير أن القسم الثانى الذى درس فيه

أرسطو الكوميديا قدضاع منذ الفرون الأولى ، أعنى قبل أن يترجم الكتاب إلى السوريانية أو العربية . ونحن نبحث سدى عن دراسة الفكاهات التى أشار إليها أرسطو مرتين في كتابه الخطابة ، ١٣٧١ ا ٣٦ ، ١٤١٩ ا ٦ . وقد أدرك ابن رشد في تلخيصه لكتاب فن الشعر أن هذا الكتاب لم يترجم على اليّام ، «وأنه قد بتى منه التكلم في سائر فصول أصناف كثير من الأشعار التى عندهم . وقد كان هو قد وعد بالتكلم في هذه كلها في صدر كتابه . والذي نقص مما هو مشترك هو التكلم في صناعة الهجاء » .

وقد قام بترجمة كتاب فن الشعر إلى اللغة العربية أبو بشر متى بن يونس القنائى ، وما زالت ترجمته باقية للينا . وقد شرحه فلاسفة العرب العظام : الكندى والفاراني وابن سينا وابن رشد . أما كتاب الكندى فقد ضاع . وقد وجد إلى الآن من تفسير الفاراني : رسالة في قوانين صناعة الشعر ، عثر عليها ارثر ج . اربرى Arthur G. Arberry في مكتبة الليوان المندى India Office وقد نشرت في مجلة الدراسات الشرقية PY ، ۱۷ RSO في كتابه فن ص ۲۲۲ – ۲۷۸ في سنة ۱۹۳۷ . ثم نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوى في كتابه فن الشعر ، ص ۱٤٩ وما بعدها . وقد دبج الفاراني في كتاب له في المنطق محفوظ في مخطوط يوجد الآن بمكتبة الجامعة في براتيسلافا من أعمال تشيكوسلوفاكيا صفحات قليلة جدا في التعليق على كتاب الشعر . أما ابن سينا فقد خص الشعر في كتابه المجموع أو الحكمة العروضية بصحائف قليلة قام مركز تحقيق التراث بدار الكتب بنشرها في سنة ۱۹۲۹ ، العروضية بصحائف قليلة قام مركز تحقيق التراث بدار الكتب بنشرها في سنة ۱۹۲۹ ، اللكتور عبد الرحمن بدوى ، بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ الرئيس ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ۱۹۲۹ ، وكان قد نشره قبل سنة ۱۹۵۷ في كتابه فن الشعر ،

أما الترجمة القديمة ، ترجمة أبى بشر متى بن يونس القنائى ، فقد قدر لها أن تنشر Analecta Orientalia أربع مرات . قام مارجليوت بنشرها فى لندن فى سنة ١٨٨٧ بعنوان ad Poeticam Aristoteleam . وقد ضم إليه فن الشعر لابن سينا

ثم قام بتحقیقه ونشره فی فینة ولیبزج فی سنة ۱۹۲۸ و Tkatsch ۱۹۳۲

Die Arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles und die : تحت عنوان Grundlage der Kritik des Griechischen Textes.

وأعاد نشره الدكتور عبد الرحمن بدوى في كتابه فن الشعر ، ص ٨٥ وما بعدها .

وأخيرا قام بتحقيقه ونشره الدكتور شكرى محمد عياد فى كتاب أرسطوطاليس فى الشعر ، فى سنة ١٩٦٧ .

وبحسن أن نوجز عرض بعض ما حوى هذا المؤلف القيم قبل التعرض للمشاكل الأدبية التى يثيرها ليدرك القارئ من أول نظرة تلك الخطة المنهجية التى سار عليها أرسطو فى هذا الكتاب لاسيا إذا قورن برسالة هوراس إلى آل بيسو والتى تسمى فى بعض الأحيان بفن الشعر ، ولكنها تحمل طابع الرسائل .

غير أن الفاحص المدقق في كتاب الشعر يرى أنه على الرغم مما فيه من نظام وترتيب بديع ، أن هذا الكتاب ، كما سبق أن ذكرنا ، لا يعدو أن يكون و مذكرات ، أعدها أرسطو للاستعانة بها في إلقاء دروسه في فن الشعر . فللكتاب جاذبية الإلقاء الشفوى والارتجال وهو يختلف عن الكتب المنشورة . وبالكتاب تناقض ونقص وغموض أرجعه العلماء والنقاد إلى الصورة البائسة التي وصلت إلينا . وهناك خلاف في صحة نسبة الفصل الثاني عشر من هــذا الكتاب إلى أرسطو لأنه يقطع سياق الحديث ليشرح تقسيم المأساة من حبث الكم ، أعنى ليذكر تقسيم القصة إلى ثلاثة أقسام : المقدمة ، والمدخل ، والخاتمة . وفي الفصل السادس عشر يعيد أرسطو ما سبق أن ذكر في الفصل الحادي عشر عن التعرف وقي الفصل السادس عشر يعيد أرسطو ما سبق أن ذكر في الفصل الحادي عشر عن التعرف . وهذا التكرار لا عكن أن يحدث في كتاب أعد للنشر .

يعلن أرسطو في مطلع كتابه عن منهجه : وهو التحدث عن صناعة الشعر وأنواعها تعلن أرسطو في مطلع كتابه عن منهجه : وهو التحدث عن صناعة الشعر وأنواعها تعمّن وعن قوة كلامنها ، وقد فسر هاردى هذه القوة بالأثر الخاص وفقت وقت السبيل إلى تأليف القصص العنامون ، ويقصد أرسطو بكلمة المناموضوع القصيدة أو القصة . كما أعلن أنه سيتحدث عن الأجزاء التي يتركب منها كل نوع ، عن عددها وطبيعتها . كما سيتكلم عن سائر الأمور التي تتصل ببحثه .

وأول مبدأ وأخطره أتى فى مطلع كتاب فن الشعر هو القول بأن جميع الفنون الجميلة التى تستحق هذا الاسم محاكاة μίμησις للطبيعة ولكنها تختلف فيا بينها فى أمور ثلاثة : فى الوسيلة ، أو فى موضوع المحاكاة، أو فى الكيفية . ويمكن تلخيص الأمور الثلاثة فى اللغة اليونانية باقتباس كلمات ثلاث من النص الأصلى، هى τῷ ἐτέρως, τῷ ἔτερα, ἐν ἑτέροις .

ولم يكن أرسطو أول من قال بأن الفن محاكاة ، فقد كان ذاك قولا سائدا في بلاد اليونان ، استعمله السفسطائيون ، كما استخدمه أفلاطون . ولكن أرسطو نفث فيه معنى لم يعرف من قبل ولا يشاركه فيه أحد . فأستاذه أفلاطون استعمل لفظ المحاكاة أولا في معنى التقليد . ثم بدأ يزيد المعنى عمقا وتركيزا كلما تقدمت به السن وتطورت أفكاره . فنراه في الفصل السادس من الكتاب الثالث من كتاب الجمهورية ( ٣٩٢ د - ٣٩٤ د ) يستعمل الكلمة للدلالة على طراز خاص من الأسلوب أصبح يسمى ف النحو اليوناني الكلام المباشر direct speech وهو الذي يثبته الكاتب كما خرج من فم قائله. فهذا الأسلوب يسميه أفلاطون محاكاة بالمقارنة إلى الأسلوب السردى narratio . ولما كان الأسلوب في نظر أفلاطون صورة من روح الكاتب ، وله في نفس الوقت أثر وانعكاس عليها ، بدأت كلمة محاكاة تدل على التقليد في أمور تمس الأخلاق وتؤثر في السلوك . وفي الكتاب العاشر من الجمهورية ، بعد أن وصل أفلاطون إلى نظرية المثل العليا ، تغلبت طبعا وجهة النظر الميتافيزيقية على وجهة النظر السيكولوجية أو الأخلاقية في تحديد كلمة محاكاة ، وأصبح للكلمة معنى ميتافيزيقيا . فإذا حرم أفلاطون جمهوريته المثالية على الشعراء ، فلأنهم يبتعدون في قرضهم للشعر عن المثل العليا درجتين . ومن الذائع المعروف أن أرسطو رفض نظرية المثل الأفلاطونية رفضا باتا . وعندما أشار إلى هذه المثل العليا ف أول كتابه، الأخلاق إلى نيقوماخوس، قال كلمته المشهورة: الكتاب الأول، الباب الثالث، الفقرة الأُولى ، ترجمة أحمد لطني السيد ، ص ١٨١ : ﴿ مَا دَامَ أَنْ مَذْهُبِ ﴿ المثلِ ﴾ قد وضعه أشخاص أعزاء علينا . ولكن لا شك في أنه سيُعلم وسيرى كواجب حقيقي من جانبنا أننا لصالح الحق ننتقد حتى آراءنا الخاصة ، خصوصا ما دمت أدعى أني فيلسوف ، وعلى هذا فبين الصداقة وبين الحق ، اللذين هما كلاهما عزيز على أنفسنا ، نرى فرضا علينا أن نوثر الحق ، . وأرسطو عندما يتحدث عن الشعر كفن من فنون المحاكاة ، وأن المحاكاة هي محاكاة للطبيعة ، لا يعنى بالطبيعة تلك المظاهر الخارجية التي نشاهدها . فالطبيعة في نظره قوة خلاقة natura creatrix ، إذا جاز أن نستعير هنا ذاك التعبير الذي أغرم باستعماله الشاعر الروماني الشهير ، لوكريتيوس ، في كتابه أو بالأَّحرى قصائده عن «طبيعة الأشياء» De Rerum Natura . فالطبيعة عند أرسطو هي المبدأ المنتج في هذا العالم . ونراه ف كتابه عن الطبيعيات يقارن بين الفن والطبيعة . ووجه المقارنة أن هناك اتحاداً بين المادة ( هيولي ) وبين الصورة في كل منهما . فالفن يقلد منهاج الطبيعة . والطبيعة لا تخطئ هدفها . فإن أخطأت وفشلت ، فليس العيب عيبها ، وإنما العيب في المادة التي تستخدمها . والطبيعة تحتاج في بعض الأَّحيان إلى المعونة، فالطبيعة تهدف دائما إلى الصحة. ولكنها قد لا تنجح دائما ، فتستعين بالطبيب الذي يستخدم طرق الطبيعة للوصول إلى الهدف المنشود. فالمحاكاة عند أرسطو ليست مجرد نقل آلى ، أو يكاد يكون آليا . وإنما هي إلهام خلاق ، به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئًا جديدا ، مستخدما ظواهر حياة البشر وأعمالهم . فالشعر إن هو إلا تبيان وإبراز لكل ما هو دائم وعام وحقيق في حياة البشر وأفكارهم. ولهذا كان الشعر أفضل من التاريخ الذي يعني بسرد الحوادث. وعندما يحاكي الشاعر الطبيعة بحاكي عملياتها الخلاقة ، ولا يقلد نتائج هذه العمليات ، ولهذا كان الوزن عرضا غير لازم للشعر . ويمكن لكلمة شاعر poeta أن تدل على أى فنان في النظم أو النثر .

وإذا كان الشعر الذى يستأهل الاسم هو محاكاة ، خرج بذلك الشعر التعليمى ، فهو ، فى نظر أرسطو ، نظم لا شعر ، ولو أن قائله هو هسيودوس نفسه . ولكن ،اذا كان يقول أرسطو لو سمع زراعيات فرجيل ؟ إذا طبقنا نظرياته سهل علينا الرد على هذا التساول . فكل ما كان محاكاة كان شعرا ، والعكس صحيح . فتلك الأبيات التى أسبغ فيها فرجيل على حشرات كالنحل ، أو على دواب كثورى الحرث ، شخصية إنسانية هى شعر ، بل أجود شعر لأعظم شاعر ، لأن فيها محاكاة جميلة رائعة .

وقد ذكر أرسطو أن بعض الفنون التصويرية كالرسم والنحت تحاكى بالألوان والرسوم χρώμασι καὶ σχήμασι وبعض الفنون تحاكى بالصوت. والصوت: إما لغة، أو غير لغة .

فالعزف على الناى والضرب بالقيثارة محاكاة بالصوت ، أعنى بالايقاع والانسجام ἀρμονία معاكاة بالصوت ، أعنى بالايقاع وقد شكا أرسطو أنه لا يوجد المراب أما الرقص فيحاكى بالايقاع فقط . وقد شكا أرسطو أنه لا يوجد المراب يمكن أن تندرج تحته محاورات أفلاطون وقصص سوفرون الميمية ، وكلا الاثنين قد كتب نثرا ، ولكنه نثر موسيني أو موزون rhythmic prose .

ولما كان مَنْ يحاكون ، يعرضون رجالا يعملون représentent des hommes en action ، فإن الشاعر قد يجعل أشخاصه أعلى وبما أن هؤلاء إما أفاضل أو أراذل ، فإن الشاعر قد يجعل أشخاص من المستوى العادى للناس ، أو أقل من ذاك المستوى ، أو هم مساوون لبقية الحلق . فأشخاص هوميروس مثلا أعلى من مستوى البشر، ولكن كليوفون κλεωφών يصورهم كما هم وهذا الفارق هو الذي يميز بين التراجيديا والكوميديا . ثم إن هناك بين الفنون فارقا ثالثا يتوقف على أسلوب المحاكاة manière d'imiter .

أما عن نشأة الشعر : فيرجح أرسطو أن الشعر نشأ أصلا عن ميول ونزعات راسخة في الطبيعة البشرية . فالنزعة إلى المحاكاة تولد مع الانسان ، وهو أكثر الحيوان استعدادا لها وبها يكتسب بعض معارفه الأولى . والمحاكاة لذيذة ، ومشاهدة المحاكيات لذيذة أيضا . وهناك اتفاق بين أرسطو واستاذه أفلاطون على أن الشعر نشأ بسبب الميل إلى الانسجام والايقاع ، ويضيف أرسطو كعامل من عوامل نشوء الشعر وغيره من الفنون الجميلة : لذة العلم ، وقد أشار إلى ذلك في كتاب ريطوريقا . وهو يقول كذلك في كتابه عن فن الشعر إن التعلم لذيذ ، لا للفلاسفة فقط ، ولكن لسائر الناس .

واللذة أيضا هي هدف الشعر عند أرسطو ، بل هدف جميع الفنون الجميلة . أما العلوم والفنون الفيدة ، كالنجارة مثلا ، فهدفها تقديم الوسائل الضرورية في حياتنا اليومية . واللذة في تعريف أرسطو : تغير إلى هيئة تحدث بغتة عن إحساس طبيعي للشئ الذي أحس . ولا يعني أرسطو هنا باللذة باللذة المحتورة ، وإنما يقصد اللذة السامية التي تمنح متعة جمالية مصدرها الشعور ، لا العقل . فالإحساس الذي يصحب النظر إلى شئ جميل يشبه المتعة التي تصحب التفكير الفلسفي .

وهنا يتضح الفرق بين أرسطو وأستاذه أفلاطون. فكلمة لذة ١٥٥٥٠٨ كان لها رنين زائف في أذن أفلاطون. كانت لذات العامة بغيضة عنده. والموسيقي نفسها قد تكون مفسدة لا لذي إلا أنها قد تسعى لإرضاء الجماهير. وكذلك قد يفعل الشعر والخطابة وغيرهما. وإذا أردنا أن نتخذ اللذة مقياسا، فيجب أن ننظر إلى لذة الجماهير المثقفة، أو لذة الرجل الوحيد المبرز في الفضيلة والثقافة.

وهذه اللذة التي هي هدف الشعر ليست للة الصانع أو الشاعر ، ولكنها لذة الناظر وهذه اللذة التي هي هدف الشعر ليست للة الصانع ، كذلك في الشعر . وقد يقال إن هنا عببا خطيرا جدا في نظرية أرسطو التي تجعل هدف الفنون الجميلة خارجا عنها ، لا في خاصة ضرورية لكي يبلغ العمل الفني ذروة الكمال . فإبداع الفنان وحدة واحدة في ذاتها ، وهدفها موجود فيها . والأثر الحادث ، أيا كان ذلك ، لا شأن له بالهدف . فالفنان كالطبيعة لا تهم بالأثر الخارجي لعملها . ومن خصائص فلسفة أرسطو نفسه أنها تجعل الهدف جزءاً لا ينفصل عن العمل ذاته . ويصل العمل إلى هدفه ، إذا بلغ مرتبة الامتياز النوعي .

ولكن من الممكن أن يقال إن الصانع يقصد إلى هدف خارجى بعيد عن نشاطه الذاتى ، لأنه لا يمكن أن يعرف أنه وصل إلى هدفه إلا بالأثر الذى يحدثه في شعور الناظر أو السامع .

فأرسطو هو أول من حاول فصل النظرية الجمالية عن النقد الأخلاق . وهو يلح في أن هدف الشعر اللذة ، واللذة لاغير، وهو حين يفعل ذلك يبتعد كثيرا جدا عن الآراء السائدة في عصره .

فأستاذه أفلاطون يطرد الشعراء من جمهوريته ، لا يستثنى منهم أحدا ، ولو أنه هوميروس ، أو هسبودوس ، أو أحد فطاحل المسرح التراجيدى أو الكوميدى . وهو يجعل من الشعر خادما للتعليم السياسى والأخلاق . لقد كذب هوميروس على الآلحة إذ جعلهم يحبون ويقاتلون ويرتكبون من الآثام ما يعاقب الأقراد على ارتكابه . وهسيودوس لا يختلف كثيرا فى هذه الناحية عن سلفه . والتراجيديا والكوميديا ضارتان بالنظارة والممثلين على السواء . فإثارة الانفعالات عمل لا يرضى عنه الفيلسوف . فالفلسفة طب الأرواح ودواومها . ولا يسمح

أفلاطون في جمهوريته إلا بالترانيم الدينية ومدائح الرجال العظام ، على شريطة ألا يحيد قائلها عن الحق والحق الصراح. ولكن أرسطو لا يتم بهذا الرأى الأفلاطوني ، بل ينجه في تفكيره اتجاها مضادا . وهو يرد على من يتساؤل : هل هذه حقائق أم أساطير وخرافات ؟ بأنها حكايات ذائعة ومعــروفة تروى عــلى كل لسان ولهــذا فلها مكانها في الشعر . وأفلاطون بهاجم الهجاء من الناحية الأخلاقية . ولكن أرسطو يأخذ الجانب الفني : فالفن يجب أن يمثل العام ، لا الشاذ . وكان أرستوفانيس الشاعر الكوميدي المعاصر لسقراط والذى هاجم السفسطاديين في شخص سقراط هجوما عنيفا في تمثيلية السحب ينقد السفسطائيين كما نقد الشاعر يوربيديس من زاوية أخلاقية . وكان أرستوفانيس يرى أنه هو نفسه من أحسن الشعراء ، لأن له من الشجاعة ما عكنه من أن يقول للأثينيين ، كرهوا أو أحبوا ، ما هو حق وعدل ، أي أنه لا يخشى في الحق لومة لائم . وقد هاجم يوربيديس لأنه ظن أن يوربيديس مواطن غير صالح ، وشاعر ردئ ، أفسد التراجيديا بقصصه عن الغيرة العمياء والحب الأثيم ، كما أفسد أناشيد جوقاته بما جلب من أنغام أجنبية مفسدة لأخلاق الشباب. والحق أن يوربيديس كان يمثل روح عصره بما فيه من قلق وشك وحساسية ومناقشة للتقاليد والطقوس وحتى الولاء للدولة . ولكن أرسطو يشير إلى يوربيديس مرات كثيرة في كتابه عن فن الشعر ، ولكنه لا يلتفت قط إلى ما قيل عن إفساده للأخلاق ، تلك التهمة التي لا يفتأ يرددها أرستوفانيس . وأرسطو عدح سوفو كليس ويجمل من قصة أوديب ملكا أنموذجا لما أمكن أن تصل إليه وما يمكن أن تصبو إليه التراجيديا اليونانية ، ولكنه لا يشير قط إلى سمومبادئه الأخلاقية . بل إن تمثيلية أوديب الذي قتل أباه وتزوج أمه لا تصلح للعرض على المسرح في رأى أصحاب النظرية الأخلاقية . ولهذا لم يستثنه أَفْلَاطُونَ . وليس هناك في كتاب أرسطو عن فن الشعر و لا في أي موَلف آخر دبِجه أرسطو إشارة إلى أن من أهداف الشعر أن يجعل المواطنين أفضل . فالمسرح ليس مدرسة ، والشاعر ليس بمعلم . وهذا عكس الرأى الذي نجده في نهاية قصة الضفادع لأرستوفانيس ، إذ يسأل أيسخيلوس: ما الذي يجعلنا نعجب بشاعر ما ؟ ويجيب يوربيديس من بعد ذكر المهارة وغيرها : أن الشعراء يجعلون المدائن أفضل . ولكن أرسطو لا يرضى عن كارثة تحل بأهم شخصية فى القصة فتقهر الفضيلة وتنصر الرذيلة . لأن هذه الحال وهذا التحول لا يثير شفقة ولا خوفا . وهو يقرر أن الانحطاط الأخلاق البحت يجب ألا يعرض على المسرح إلا لضرورة . وهو يشير إلى شخصية مينلاوس فى قصة أورستيس ليوربيديس كمثل للانحطاط الخلق الذى لا مبرر له . وهو يتطلب أن تكون أهم شخصية فى القصة على جانب عظيم من الأخلاق ، وأن الخطأ الذى يودى بها يجب أن يكون خطأ ضئيلا فى الرأى والتقدير عليه شعور شهر شهور عليه وساع . وساع على عليه على عليه المناه والتقدير والت

ولكن النظريات القديمة التى تنسب للشعر هدفا أخلاقيا وتعليميا استمرت فى الذيوع والانتشار فى بلاد اليونان . فنجد استرابون فى القرن الأول قبل الميلاد ينقد ايراتوستنيس لتمسكه بنظرية أرسطو الجمالية . ويقول استرابون : إن وجود الشعر فى مناهج جميع أنواع المدارس اليونانية دليل لا يرد على أن جميع اليونانيين يرون أن للشعر أثراً على السلوك والأخلاق ، وأن الشاعر الذى لا يهدف شعره إلى تهذيب الشعب ليس بشاعر جدير بهذا الاسم . ويرى بلوتارك (حوالى ٤٦ – ١٢٠ ق . م) أن الشعر هو الخطوة الأولى نحو دراسة الفلسفة . لكن فيلوديموس (حوالى ١١٠ ق . م – ٢٧ ق . م) استمسك بنظرية أرسطو ولم يحد عنها . ومع أن الرومان ، وعلى رأسهم الشاعر هوراس الذى كتب كثيرا فى النقد الأدبى ، لم ينكروا أن هدف الشعر اللذة ، غير أن الأخلاق الرومانية وعرف الآباء والأجداد رفض الاعتراف بشئ إن لم يجد فيه فائدة ما . ومن الطريف أن كاتو يخبرنا أن قدماء الرومان كانوا يضعون الشاعر فى مرتبة الماطل الذى لا فائدة فيه .

وقد ساد الرأى الرومانى القائل باللذة والمنفعة فى العصور الوسطى وفى أوائل العصر الحديث. وكان كثيرون ممن يعتنقونه يظنون أنهم يسيرون فى أثر أرسطو.

وليست وظيفة الشعر أن يصور لنا الحياة كما هي بأحداثها التافهة ، ولكن مهمة الشعر أن يحبر عما يمكن أن يحدث ، لاعما حدث فعلا ، والممكن يكون بحسب الاحتمال أو الضرورة . والضرورة هي كل ما يدعو إليه الارتباط الوثيق بين الحوادث . فعالم الممكن الذي يخلقه الشاعر أكثر مادية من عالم التجارب . ولا يختلف الشاعر عن المؤرخ باستعمال الوزن ، وقد بين أرسطو أن الوزن غير لازم ، ولكن المؤرخ يسرد ما حدث فعلا ، أما الشاعر فيخلق

ا يمكن أن يحدث . ولو نظم أحمد تاريخ هيرودوت لبقى تاريخا . وعلى ذلك لا يمكن أن تكون ألفية ابن مالك فى النحو شعرا ، وإنما هى نظم . ولحذا كان الشعر أسمى من التاريخ ، لأن الشعر يروى الكلى ، والتاريخ يهتم بالجزئيات . والشعر يعنى بالروابط المنطقية بين الحوادث ، أما التاريخ فلا يفعل ذلك .

فإذا وجد خطأ في الشعر ، وجب أن نفرق بين الأخطاء التي تمس أصل الشعر ، فهذه تخرج ما نظم من حظيرة الشعر . أما الأخطاء التي لا تمس أصل الشعر كالتناقض والسهو وعدم الدقة في تقويم البلدان ، فهذه ليست عيوبا خطيرة .

وقد عيب الشعر قبل عصر أرسطو بأنه لا يقدم الوقائع وإنما يقدم الخرافات . ويرد أرسطو أن الشعر يعنى بما يجب أن يكون وماهو محتمل ولا يهم بتقديم الحقائق الواقعية وإنما يسمو عليها . فأشخاص سوفو كليس أسمى من البشر ، فهم غير حقيقيين ، لأن سوفو كليس كان يمثل الناس كما يجب أن يكونوا ، فأشخاصه أسمى من الواقع . ولكن هذا لا يقدح في شعره ، ولا يجعله في رتبة أقل من يوربيديس الذي كان يحب أن يصف الناس كما هم .

ولكن على الشاعر أن يكذب بمهارة ، أو كما يقول الشاعر الروماني هوراس : مازجا الكذب بالصدق دون تناقض . والشاعر يستطيع أن يصور لنا الأشياء التي لم تحدث ، ولا يمكن أن تحدث ، بوضوح أسلوبه و دقة وصفه أن تحدث ، كأنها قد حدثث فعلا ، أو من المكن أن تحدث ، بوضوح أسلوبه و دقة وصفه وانسجام تفاصيله . فالسفينة السحرية التي حملت أو ديسيوس إلى شواطئ وطنه في ايثا كا لا تثير منا اعتراضا . لأن مهارة هوميروس خلبت لبنا وعطلت قوى النقد المنطقي لدينا وجعلتنا ننسي أننا نقرأ شيئا لا يمكن حدوثه . لقد غطى هوميروس على عدم المعقولية بسحر الطلاوة وجمال السرد . ولو أن شاعرا آخر قص علينا هذه الحكاية لكشف أمره وباء بالفشل .

لكن المحال الذى لا يقبله العقل أعظم صعوبة فى جعله موضوعا للشعر ، لأنه قد يحفز الذكاء إلى الاعتراض وينبه قوى النقد لدينا . و لا يجد أرسطو له مبررا إلا فيما يثير من إعجاب شديد ، كتلك المطاردة حول أسوار طروادة ، واليونانيون وقوف كأنهم خشب مسندة ، وأخيل يوى إليهم أن يسكنوا . فهذا شئ غير معقول . ولو عرض على المسرح ، لما كان نصيبه غير السخرية والاستهزاء .

وقد سبقت لنا الإشارة إلى أن أرسطو لا يعترض على جعل الخرافات والأساطير السائدة موضوعا للشعر ، ولكنه يرى أن غير المعقول أقل قبولا فى التراجيديا منه فى الملاحم ، وأن المحال ماديا أسهل فى معالجته من الناحية الفنية من المحال عقليا .

والشعر لا يقبل المصادفة ولا الحظ أو البخت ، لأن فى ذلك نفيا للفن وللذكاء وللطبيعة كقوة منظمة . والمفاجاءات فى القصص التراجيدية عيوب فنية نجدها حتى فى روائع يوربيديس كمجى الملك أيجيوس Aegeus فى قصة ميديا ، ومجى أورستيس فى قصة أندروماخا ، إلا إذا قبلنا نظرية فيرال القائلة بأنه كان هناك اتفاق سابق وتآمر بين أورستيس وعمه مينلاوس ، ولأن البخت من العلل الكاذبة التى لا يعول عليها . غير أنه قد يقال إن الحياة نفسها لا تخلو من أمثال هذه المفاجاءات ، فوجودها فى القصص تقليد لما يحدث فى الحياة .

## تعريف المأساة:

عُرف أرسطو المُساة بـأنها محاكاة عمل جدى تام ذى طول معلوم فى لغة مزخرفة بـأنواع الزخرف الذى يناسب الأَجزاء المختلفة ، وهي قصة تمثيلية ، لا حكاية إخبارية . تطهر بالشفقة والخوف هذين الانفعالين .

وقد عنى بقوله: «جدى» σπουδαῖος إخراج القصص الكوميدية ، لأنها محاكاة عمل هزلى ، كما قصد بقوله : « ذى طول معلوم » التفرقة بين التراجيديا والملاحم . ويشرح أرسطو نفسه ما يريد بأنواع الزخرف المختلفة ، إذ أن أناشيد الجوقة لابد فيها من أنغام وألحان ، أما الحوار فلا يتطلب شيئا من ذلك .

غير أن الصعوبة التى تقابلنا فى هذا التعريف هى قول أرسطو إن التراجيديا تطهر بالخوف والشفقة هذين الانفمالين ، وهذا ما عرف بمشكلة التطهير katharsis . وقد ثار نقاش طويل استمر قرونا عديدة حول هذه المسألة .

فطوال القرون الوسطى كان النقاد يرون أن التطهير تطهير أخلاق . ولكن العلماء في عصر إحياء العلوم أدركوا أن التطهير هنا لا يمت إلى التطهير الأُخلاق بسبب . وعلى الرغم من أن أصوات احتجاج رفعت ضد المعنى التقليدي ، إلا أن مركزه لم يتزعزع إلا في

سنة ١٨٥٧ عندما وجه جاكوب بيرنيس Bernays الأنظار إلى عيوب الرأى القديم ، وبرهن على أن للكلمة معنى طبيا . عندئذ تنبه الباحثون إلى أن والد أرسطو كان طبيبا ، وأن أرسطو نفسه شغف بالأبحاث الطبيعية وكتب فى الحيوان والنبات وأن كلمة κάθαρσις وردت فى المؤلفات المنسوبة إلى بقراط فى هذا المعنى . فالتراجيديا تثير انفعالين يوجدان فى جميع أفئدة البشر – فكل شفقة تمخى خوفا – ثم تعمل على التخلص منهما .

وقد أدرك أفلاطون في هجومه على الشعر والشعراء أن مناك في الإنسان رغبة طبيعية وميلا إلى ذرف الدموع ، وأن الإنسان العادى يحاول جاهدا أن يتحكم في هذه الرغبة . والشعر ، في نظر أفلاطون ، يغذي ويستى الأهواء والانفعالات التي يجب أن تموت جوعا . ومثل هذا الشعر يضعف الرجل ويثير الاضطراب في النفس بإثارة الأهواء وعزل العقل ومحاباة الشعور . وقد رد أرسطو بأنه ليس من المفيد أو المرغوب فيه كبت الشعور أو قتل الأحاسيس ، وينبغى أن نتحكم فيها . وقد أثبت علم النفس ضرر العواطف المكبوتة والأشجان الدفينة . فالتراجيديا تطلق الخوف والشفقة اللذين يكمنان في كل قلب بإثارة شفقة وخوف مسرحيين . وعند زوال الانفعال يتم التطهير . فالتراجيديا علاج من جنس الداء homoeopathy . وقد قاد أرسطو إلى هذه النظرية ما لاحظه من أثر الموسيقي في شفاء بعض الاضطرابات النفسية ، ولاسيا الجذب الديني . فأرسطو يرى أن هناك نوعا خاصا من الموسيقي يهدئ من هذه الاضطرابات النفسية بأن يوجد مخرجا للحماس الديني . ويعود بعد ذلك المريض إلى حالته الطبيعية ، وكأنه قد تعاطى دواء مطهرا . يقول أرسطو في كتاب السياسة ، الكتاب الخامس، الباب السابع ، الفقرة الرابعة وما بعدها ، ترجمة أحمد لطني السيد، ص ٣٠٥ - ٣٠٦ : ( نحن نسلم بالتقسيم الذي انخذه بعض الفلاسفة بين الأغاني ، ونميز ، كما فعلوا ، بين الغناء الأدبي ، والغناء الحماسي ، والغناء الشهوى . وفي نظرية أولئك المؤلفين كلُ واحد من هذه الأغاني يقابل لحنا خاصا يجانسه . وتمشيا مع هذه المبادئ نرى أنه بمكن أن يستخرج من الموسيقي أكثر من نوع من المنفعة : إنها تصلح لتثقيف العقل وتزكية النفس معا . ونقول ها هنا بطريقة عامة : تزكية النفس ، لكنا سنعود بأبين من هذا إلى هذا الموضوع في دراستنا للشعر ( البويطيقا ). وثالثا : فإن الموسيقي يمكن أن تكون ترفيها وتستخدم لبسط العقل وترويحه من أعماله . يلزم بالبداهة استخدام الألحان كلها على السواء ، لكن لأغراض مختلفة لكل منها . . . هذه الانفعالات التى تجدها بعض النفوس قوية ، هكذا يحسها الناس أجمعين ، ولو على درجات مختلفة ، كلهم بلا استثناء تميل بم الموسيقي إلى الرحمة وإلى الخوف وإلى الحماسة . وبعض الأشخاص أيسر مطاوعة من الآخرين لتلك الانفعالات ، ويمكن أن يشاهد كيف أنهم ، بعد الاستاع إلى موسيقي اضطربت بما أنفسهم ، يسكنون دفعة واحدة ، باستاع الأغاني المقدسة ، فذلك إنما هو ضرب من الشفاء والتزكية الأدبية . هذه التغيرات انفجائية تقع بالضرورة أيضا في النفوس التي أسلمت قيادها ، تحت سحر الموسيق ، إلى الرحمة أو إلى الفزع أو إلى أى انفعال آخرر . كل مستمع يتحرك تبعا لتأثير هذه الأحاسيس كثرة أو قلة في نفسه ، لكنهم على التحقيق قد وجدوا نوعا من التزكية ويشعرون أنهم خفاف بفعل اللذة التي أحسوها . وبهذا السبب عينه تجلب لنا الأغاني التي تطهر النفس سرورا لا تشوبه شائبة . . . . .

وقد لاحظ أفلاطون كذلك أثر الموسيقي على النقس ، وهو يقارن بين العلاج بالموسيقي والغناء للطفل وهز مهده ليهدأ وينام .

وقد عرف أرسطو فى كتاب الخطابة الخوف بأنه حزن أو اختلاط يحدث من تخيل شر يتوقع أن يفسد أو يؤذى ؟ كما عرف الشفقة بأنها حزن لشر يظن مفسدا يعرض لامرى بلا استيجاب .

## نشأة التراجيديا:

يقول أرسطو إن التراجيديا نشأت ارتجالا من الديثرامب ، وهو أنشودة في مديح ديونيسوس كان يلقيها خمسون عضوا في جوقة دائرية . وقد تطور هذا النوع فأدخل فيه محاورات تدور حول ديونيسوس وديانته ، وسمى الذي يشترك في الحوار ويقوم بالرد على الأسئلة و المجيب ، كالترويسوس وديانته ، وسمى الكلمة التي أصبحت تعنى فيا بعد و ممثلا ، والتي بقيت في اللغات الحديثة بعد أن تغير معناها إلى و المنافق » . وكان أول من استخدم والتي بقيت في اللغات الحديثة بعد أن تغير معناها إلى و المنافق » . وكان أول من استخدم ممثلا بالمعنى الذائع هو ثيسبيس Thespis . ولكن رأى أرسطو في نشأة التراجيديا لم يحز قبولا عاما ، وإن اعتنقه أكثر النقاد . وقد أوضح المخالفون لرأى أرسطو أن المعلم الأول

لم تكن له من وسيلة لمعرفة النشأة الحقيقية للتراجيديا ، ولا سيا إذا تذكرنا أن القصص التراجيدية كانت ترتجل ولم تكن تدون بعد عرضها على المسرح. فرأى أرسطو، في نظر هؤلاء ، لايعدو أن يكون فرضا من الفروض. وهم يقولون إن نظرية أرسطو لا تعلل اختلاف الجوقة في العدد وق النظام في كل من التراجيديا والديثرامب . كما أنها لا تدال على تحول peripeteia يحدث في حال الشخصية الهامة في القصة من حسن إلى سيٌّ ، ولاتفسر لماذا انتهت القصص التراجيدية المحض pure tragedy بالموت ، وفي الطراز المسمى التراجيدية الكوميدية بنجاة من الموت بعد احتمال المخاطر. وهناك أمر آخر : فرأى أرسطو لا يشرح لم سمى هذا النوع من القصص التراجيدية بهذا الاسم الذي يعنى أغنية الماعز . كل هذه الاعتراضات وإن لم تكن لها أهمية كبرى دفعت بعض الباحثين إلى محاولات للكشفعن نشأة التراجيديا . وقد وصل سير وليام ريدجواي Sir William Ridgeway إلى أن التراجيديا قد نشأت من حفلات تمثيلية جنائزية تقام عند قبور الأبطال ، وقد تحكى القصة جزءا من حياة البطل وأعماله. وقد استند سير وليام ريدجواي إلى ما يقول هيرودوت عن الجوقات التراجيدية التي تشترك في تبجيل أدراستوس Adrastos ، والتي تحوى إشارات إلى ما حل به أثناء حياته . ولكنا لا نستطيع أن نؤكد أن هيرودوت كان دقيقا في استخدام اصطلاح ذاع وانتشر في زمانه ، ومن المحتمل أنه لم يكن معروفا عند السيكيونيين في قديم الزمان . وقد أشار ريدجواي إلى القبور التي تظهر على المسرح في بعض القصص ، ودفعه حماسه وإمانه برأيه إلى القول بأن المذبح الذي يظهر دائما على المسرح إن هو إلا قبر . ولكن هذه مبالغة غير مقبولة . ثم إن نظرية ريدجواي لا تعلل ارتباط التراجيديا بديونيسوس ، ولم سميت هذه الحفلات الجنائزية ، أنشودة الماعز ، .

وقد قدم الدكتور فارنل الذى اشتهر بمؤلفاته عن الديانة اليونانية نظرية أخزى أكثر عمقا وعبقرية. لقد لاحظ في عام ١٩٠٦ عندما زار بلاد اليونان أنه بالقرب من فيزا ١٩٠٦ من أعمال تراقيا يقوم الفلاحون بتمثيل بعض القصص البدائية ويرتدى بعضهم جلود المعز. وقد حاول الدكتور فارنل أن يشبت أن احتفالات من هذا النوع كانت معروفة في أتيكا مشيرا إلى أسطورة ديونيسوس ميلنايجيس Dionysos Melanaigis .

ونتلخص هذه القصة فى أن حرباً نشبت بين الأثينيين وسكان بويوتيا Boiotia ، غير أن الجيشين انفقا على إنهاء النزاع بمارزة فردية بين الملكين ، كسانثوس Melanthos زعم الأثينيين . وعندما تقدم الرجلان للمبارزة ، ملك بويوتيا وميلانثوس ، أو زعم أنه وأى ، رجلا ثالثا يسير خلف كسانثوس . وعندما التفت الأخير ليرى من يسير وراءه ، انتهز ميلانثوس الفرصة فقضى عليه . وقد قيل إن الذى كان يسير وراء كسانثوس هو ديونيسوس وأنه كان يرتدى جلد المعز . فإن وجد حقا فى أتبكا عثيل دراماتيكي لهذه الحكاية الشعبية (فولكلور) ، فإنه يفسر اتصال التراجيديا بديونيسوس وقد لوحظ على هذه النظرية العبقرية أن أساسها واه . إذ لا يمكن أن نأخذ أى حفلة تمثيلية تقام بالقرب من فيزا فى منطقة تراقيا فى سنة ١٩٠٦ على أنها بقايا بما كان يحدث فى بلاد اليونان فى المصور القديمة ، ولاسيا إذا تذكرنا كثرة الغزوات والهجرات التى شتت شمل سكان تراقيا الأصليين . كما أن وجود ديونيسوس فى القصة إضافة متأخرة لا مبرد فل ، إذ كان من المكن ليلانثوس أن يزعم أنه يرى شخصا يسير وراء خصمه كخدعة . وإذا كانت هذه القصة حكاية شعبية فيمكن تفسيرها على أنها تشير إلى النضال بين وإذا كانت هذه القصة حكاية شعبية فيمكن تفسيرها على أنها تشير إلى النضال بين السيف والشتاء .

كل هذه النظريات والآراء تدل على شيَّ واحد : وهو أن نشأة التراجيديا يحيط بها شيُّ من الغموض ، وأن رأى أرسطو الذي اعتنقه كثيرون من العلماء والنقاد أقرب هذه النظريات من العلماء من العلماء والنقاد أقرب هذه

قلنا إن ثيسبيس Thespis كان أول من استخدم عمثلا يقوم بدوره منفصلا عن الجوقة . وقد ابتعد ثيسبيس عن أساطير ديونيسوس فاختار قصصه من أساطير أخرى . ولهذا يمكن القول دون معارضة إن ثيسبيس هو رب التراجيديا ومبتدعها ، إذ لا يمكن أن تقوم أقصة تمثيلية دون عمثل واحد على الأقل . وربما كان ثيسبيس نفسه أول عمثل ظهر في قصصه . وكانت طرق التخفي بدائية ، كما كان إلمكان الذي يحتله النظارة لا يعدو أن يكون تلا مرتفعا ، وكانت الخيمة صديرة هي المكان الذي يغير فيه الممثل ملابسه .

وقد ذكر هوراس فى رسالته إلى آل بيسو أن ثيسبيس استعمل عربات ليطوف ما فى الريف ودهن وجوه ممثليه بالنالة . ولكن هذا قول غير مقبول . لأن دهن الوجوه بالثمالة قد يلائم الكوميديا . وقد ولد ثيسبيس فى إيكاريا Icaria من أعمال أتيكا وقد اشتهرت إيكاريا بعبادة ديونيسوس منذ القدم . ويرجع تاريخ ازدهار ثيسبيس إلى منتصف القرن السادس . ومن الجائز أنه لتى تكريما فى سنة ٣٥٥ ق . م على يد بيسيستراتوس Peisistratos نفسه .

ولكن أيسخيلوس Aeschylus يعتبر بحق رب التراجيديا اليونانية ، لأنه أول من استخدم ممثلا ثانيا ، وقد اكتنى جميع من جاءوا قبله بممثل واحد . ومن الواضح أن ممثلا وحيدا لا يستطيع إبراز الصراع بين الانفعالات الإنسانية المختلفة . كما أن هذا الشاعر الأثيني كان أول من ابتدع الأحذية العالية التي يلبسها الممثلون والملابس الفخمة والأساليب المجزلة . فهو إذن كما يقول أرستوفانيس أول من رفع التراجيديا من الحضيض إلى عالم الفن المهيب .

كان والد أيسخيلوس يدعى يوفوريون Euphorion ، وكان يسكن قرية ايلوسيس Eleusis مقر عبادة الإلهة ديمتير وابنتها ومستودع الأسرار المقدسة التي ذاع أمرها وبتي لها مركزها طوال العصور القدعة .

وكان لأيسخيلوس أخ وأخت ، أما أخوه فقد اشترك فى موقعة ماراثون وأظهر بسالة نادرة . أما أخته فهى أم الشاعر فيلوكليس Philocles الذى انتصر على سوفوكليس عندما عرض الأنجير أعظم قصصه ، أوديب ملكا .

 سنة ٤٥٨ ق . م . وقد وافته منيته في صفلية بالقرب من بلدة جيلا Gela في سنة ٤٥٨ ق . م .

وإننا لا ندرى سبب تركه أثينة في أواخر حياته . ولكن الناظر في قصة الضفادع لأرستوفانيس التي عرضت بعد موت أيسخيلوس بخمس سنوات يستطيع أن يرى مكانة شاعرنا في قلوب مواطنيه .

يقول الرواة إن أيسخيلوس ألف ما يقرب من تسعين قصة ولكنه لم يحظ بالجائزة الأولى غير ثلاث عشرة مرة. ولم يبقى لنا من مسرحياته غير سبع ، غير أن لهذه القصص الباقية أهمية كبرى : فالثلاثية المسهاة أورستيا Oresteia هى الثلاثية الوحيدة المتكاملة التي وصلت إلينا من العالم القديم كله . وقصة بروميثوس مثال راتع للثورة على ظلم زوس من قلم شاعر ورع جعل من زوس الحامى لأفراخ الطيور في أوكارها . وقصة السبعة بهاجمون طيبة مسرحية مليثة بروح أريس ، إله الحرب . وقصة الفرس هى المثل الوحيد لمسرحية ناجحة كتبت حول موقعة لم يمض عليها أكثر من سنوات . أما قصة الضارعات فهى قصة خمسين فتاة هربن مع أبيهن من مصر فرارا من الزواج بأبناء عمهن . وهذه القصة وإن كانت قد كتبت كما جاء فى بردية البهنسة قبل موت أيسخيلوس بخمس عشرة سنة فقط ، كانت قد كتبت كما جاء فى بردية البهنسة قبل موت أيسخيلوس بخمس عشرة سنة فقط ، إلا إنها تعتبر نموذجا جيدا للطراز القديم الذى عرض على المسرح قبل أن يدخل أيسخيلوس بمثلا ثانيا . ولا تحتاج هذه القصة إلى ممثل ثان إلا في منظر واحد عندما يقابل ملك أرجوس رسول مصر الذى جاء لإعادة الفتيات إلى وطنهن . وتتألف الجوقة فى هذه القصة من الفتيات رسول مصر الذى جاء لإعادة الفتيات إلى وطنهن . وتتألف الجوقة فى هذه القصة من الفتيات ولو حذفت أغانيهن لم تبق هناك مسرحية .

وقد ذاعت أسطورة الضارعات وانتشرت فى بلاد اليونان واستهوت أفئدة الناس ولاسيا صانعى الخزف ، ولهذه الأسطورة بقية تقول إن بنات داناوس قبلن ظاهرا الزواج من أبناء عمهن ، ايجيبتوس ، ثم قتلنهم جميعا ماعدا واحدة ، طلبت إلى زوجها الفرار وإنقاذ حياته . وقد قدمت للمحاكمة من أجل ذلك لمخالفتها أمر أبيها وحنثها فى يمينها ولكنها برئت . وكانت أفروديتى إلهة الحب هى التى دافعت عنها مؤكدة قوة الحب الذى لا غالب له :

تصرخ الساء المقدسة اشتياقا إلى قبلة من الأرض وتتحرق الأرض شوقا إلى الاندماج فى الساء حتى إذا سقط ماء الحبيب الساوى على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من الزرع ما فيه غذاء الإنسان والحيوان

وقد عيب على قصة الضارعات أنها غير ذات موضوع وليس فيها و بطل الو تشخيص . فالجوقة تتألف من عدارى وقعن فى خطر ، وأبوهن محب الإسداء النصائح دون ضرورة . والصدام الدراماتيكى الوحيد فى القصة يحدث بين الملك ورسول المصريين . وتنتهى القصة بسلام .

## اسلوب أيسخيلوس:

يتميز أسلوب أيسخيلوس بالجلال والجزالة والبعد عن البساطة والوضوح اللذين نراهما في الآداب اليونانية في العصر الذهبي ، ومن الممكن أن يقال دون مبالغة إنه سابق للعصر الكلاسيكي . وهو يكتب إذا أراد في أبسط لغة وأسهلها . فليس هناك أبسط من قول كليتيمنيسترا : هذا هو زوجي ، أجاممنون ، أو قـول أورستيس الذي يرى إلهات الانتقام ولا يراهن أحد غيره : إنكم لا ترون هولاء ، ولكني أراهن . غير أن هذه أمثلة نادرة . فأيسخيلوس محب عادة للأساليب الفخمة ، تراق إلى التأثيرات التي تحدثها الألفاظ . وهذه الخاصية هي الأساس الذي بني عليه كل ما وجه إليه من نقد في قصة الضفادع لأرستوفانيس . والذوق الأتيكي لا يرضي عن الغموض أو التعقيد ، ولكنه يطالب بالدقة في استعمال الألفاظ والوضوح في التعبيرات والبساطة في التراكيب . وأيسخيلوس يأبي أن توضع قيود على حريته . فلغة الأبطال والآفة لا يجوز أن تنحط إلى مستوى السفلة والسوقة . ويتهم أيسخيلوس منافسه يوربيديس في قصة الضفادع لأرستوفانيس بأنه أفسد والسوقة . ويتهم أيسخيلوس منافسه يوربيديس في قصة الضفادع لأرستوفانيس بأنه أفسد طعامهم والانكباب على مجاديفهم . وهناك خاصية أخرى في أسلوب أيسخيلوس نجدها طعامهم والانكباب على مجاديفهم . وهناك خاصية أخرى في أسلوب أيسخيلوس نجدها

كذلك في الشعر القليم ، ولكن الكتاب في العصر الكلاسيكي رفضوا استخدامها لأنها تشبه عبث الأطفال ، وأعنى بها استخدام الألغاز أو ما يشبه الألغاز من تعبيرات بعيدة عن الأساليب المالوفة ، كقولم : « حمّام البجع » للبحر ، و « الديك الأحمر » للنار . وقد وجدت أمثال هذه التعبيرات في هوميروس ، ولكنها كثيرة في هسيودوس ، كقوله : « حامل داره » للحازون . وكثيرا ما يضيف أيسخيلوس بعد اللغز شرحا يفسر ما استغلق على السامع ، فهو يقول : « كلب زوس الطائر ، النسر الأحمر » . وفي بعض الأحيان يأتي بالكلمة العادية ثم يتبعها اللغز ، فهو يقول : « الدخان ، أخت النار » و « النقع ، رسول البيش الصامت » . ومن خواص أيسخيلوس التي تحتاج إلى مهارة استعمال الكلمات البيش الصامت » . ومن خواص أيسخيلوس التي تحتاج إلى مهارة استعمال الكلمات الغريبة على نهج يوهم السامع أنه يستمع إلى لهجة أجنبية . وقد استعمل أيسخيلوس هذه الخاصية في قصة الفرس ، ونجح في ذلك نجاحا باهرا . وقد أشار أرستوفانيس في قصة الضرص ، ونجح في ذلك نجاحا باهرا . وقد أشار أرستوفانيس في قصة الضامية الغريبة في استعمال الألفاظ ، إذ يقول ديونيسوس :

أجل عندما خرج دارا من قبره ، سررت أيما سرور وقد وقفت الجوقة تلوح بأيديها قائلة : إ أو أى

### أفكار أيسخيلوس:

أهم ما يخلب الألباب في مسرحيات أيسخيلوس فضلا عن شاعريته الباهرة هي خطراته الدينية العميقة التي تكاد تلتي به في حظيرة المتصوفة . وقد عاش أيسخيلوس في عصر أثقلت كاهله الأساطير القديمة وسدت أمامه طريق الوصول إلى نور الحقيقة . ولم يكن هناك غير طريقين للتخلص من هذا العبء الذي خلفته الأجيال السابقة . وقد سار أيسخيلوس في طريق ، وسار سقراط وأفلاطون ويوربيديس في الطريق الآخر . ونما يشهد لأرستوفانيس في قصة الضفادع بالعبقرية أنه اختار أيسخيلوس ويوربيديس ، لأنهما بمثلان طرفي نقيض في تفكيرهما الفلسني . لقد رفض يوربيديس هذه الأساطير رفضا باتا . ومال أيسخيلوس إلى إبراز الحقائق الغامضة في تلك الأقاصيص التي شاعت على ألسنة اليونانيين . كان كل منهما يرنو إلى تنزيه الإله مما تصمه به الأساطير . ولقد رفض أيسخيلوس ما در جالناس على تسميته بحسد الإله ، فهو لا يؤمن بأن السعادة الإنسانية المجردة تجر إلى السقوط .

فالمال الذى لا يقترن بظلم أو إثم لن يؤدى إلى الخراب . ولكن لكل كائن حى مويرا moira هى نصيبه المحدود فى متع الحياة وآلامها . فإذا تخطى الإنسان حده ، فقد ارتكب جرعة و تعدى الحدود و ٣βρις وحق عليه العذاب .

ولكن العالم على الأقل ظاهريا مملوء بالشر. ومن الصعب التفرقة بين الظالم والمظلوم. والقوة في هذه الدنيا هي الحق ، أو على الأقل مصدره. ومنطق هذا العالم هو منطق الصقر اللي أمسك بعندليب ، كما ذكر هسيودوس. ونصير البشر الوحيد ، بروميثوس ، لتي جزاء مروعاً ، لأنه اجتراً على الوقوف في وجه الإله . فكيف اكتسب زوس صفاته الجديدة في أشعار أيسخيلوس ، وكيف رقع عنه شاعرنا أوزاره واضطهاده للبشر ، وساه المخلص الثالث ؟ ما هذه الصفة التي اكتسبها زوس فصيرته منزها عن جميع النقائص ؟ هذه الملكة هي القدرة على التفكير والتعلم ٥٠٤٥٥٥ . فقبل زوس كان تحكم هذا العالم قوى عمياء تشبه قوى الطبيعة التي لا تفرق بين صالح وطالح. هذا العقل أو الفكر الخالد هو الذي يتوجه إليه بالدعاء يوربيديس في قصة الضفادع لأرستوفانيس وهو الذي تناجيه الجوقة يتوجه إليه بالدعاء يوربيديس في قصة الضفادع لأرستوفانيس وهو الذي تناجيه الجوقة في قصة أجامنون لأيسخيلوس :

زوس ، زوس ، أيا كان هو ، إن كان هذا الاسم محببا إليه ، فبهذا الاسم سأناديه . لقد بحثت في الأرض ، وفي الساء ، وفي الحداء عن ملجأ فلم أجد سواه . إن استطاع قلبي قبل أن يموت أن يلتي بعبء هذا الغرور .

#### سوفوكليس

وقد أشار أرسطو إلى الشاعر التراجيدى ، سوفوكليس ، وذكر أنه أول من رفع عدد المثلين إلى ثلاثة وأمر برسم المناظر. وقد اعتبر أرسطو قصة سوفوكليس ، أوديب ملكا ، أعلى ما وصل إليه شعراء المآسى عند اليونان .

ولد سوفو كليس في حي كولونوس هبيوس Kolonos Hippios التابع لقبيلة أيجييس Aigeis والذي يقع على مسافة قليلة من أثينة في أسرة غنية تتمتع بمكانة اجتاعية عالية . كان والدد يملك مصنعا لعمل السيوف . وقد كانت صناعة الأسلحة تدر ربحا وفيرا في وقت كثرت فيه الحروب والمشاحنات . ويظهر أن سوفوكليس نفسه كان يفكر في أن يصبح ممثلا ، وقام فعلا بدوري ثاميريس Thamyris وناوسيكا همالة على أن يحظى بالتقدير في هذين الدورين جماله ورشاقة حركاته ، ولكن صوته لم يكن قويا ، فاكتنى بالتأليف . ويقال إنه كتب ما يقرب من مائة وخمس وعشرين قصة وأنه نال الجائزة الأولى أكثر من عشرين مرة . وقد بتى لنا من قصصه سبع فقط . وقد فاز بالجائزة الأولى لأول مرة ضد أيسخيلوس ، عملاق المسرح في ذاك الوقت ، في عام فاز بالجائزة الأولى هذه كد أنه شغل منصب القيادة العسكرية strategos مرة على الأقل ، كما يقال إنه قاد جوقة من الغلمان بعد موقعة سلاميس ينشدون أغنية النصر .

وقدعاش سوفوكليس حتى بلغ التسعين من عمره. وعلى الرغم من أنه كان أكبر من يوربيديس فقد مات يوربيديس قبله . ومن الحكايات التي ذاعت عنه في شيخوخته أن ابنه يوفون Iophon طلب من القضاء الحجر على أبيه لاضطراب ذهنه dementia ، وقد دافع سوفوكليس عن نفسه بأن قرأ لقضاته أبياتا من قصة أوديب في كولونا Oedipus Coloneus . وظاهر أن هذه حكاية لا أساس لها على الإطلاق ، وربما كانت من اختلاق شعراء الكوميديا .

يعتبر سوقوكليس أفضل أنموذج للقرن الخامس . فقد وجدت فيه كل مميزات هذا العصر ، عصر بركليس . كان متدينا دون أن يمنعه ذلك من الإلمام بما يدور حوله من أبحاث ودراسات ، وكان محبا للذاته ولكنها لم تستعبده قط . كان أعظم فنان عرقه تاريخ المسرح . وقد تميزت قصصه بالبساطة والوضوح ودقة التأليف وانسجام الاجزاء . وقد يبدو لنا في بعض الأحيان صعبا غامضا ولكنه لم يكن كذلك عند معاصريه ، وذلك لأننا نحتاج إلى بذل جهد في فهم تهكمه الذي ذاع واشتهر كما نحتاج إلى التروى والتدبر إن خرج سوفوكليس على قاعدة نحوية . ولكن هذه أمور ضئيلة لم يعبأ بها مواطنوه .

ومن قصص سوفوكليس التي ذاعت في القديم والحديث قصة أوديب ملكا Oedipus Tyrannus ، ولسنا ندرى متى ألفها سوفوكليس ولكنه كان بلا ريب في أو ج ازدهاره الفني وقد قلنا إن أرسطو اعتبرها الأنموذج الكامل للمسرحيات اليونانية وبذا فضلها على جميع أعمال أيسخيلوس وجميع قصص يوربيديس. ومن المؤكد أن هذه القصة جاءت بعد قصة أياس وأنتجونا وربما قصة إلكترا ولكنها سبقت قصة نساء تراخين (تراخينياى) وفيلو كتيتيس Philoctetes . وقد عالج سوفو كليس قصته هذه عهارة فائقة دون أن يمس أصل هذه الأسطورة المعروفة . وعندما تبدأ القصة نعرف أن أوديب كان قد تزوج يوكاستا ، وولد له منها أربعة أطفال ، وأن وباء انتشر في المدينة . وأرسل أوديب يسأل الإله في دلني عن السبب في انتشار هذا الوباء . ويأتيه الرد بأن قاتل لاوس Laos قد دنس المدينة بجرعته . ويطالب أوديب كل مواطن أن يخبره عن هذا القاتل ، ويعلن في وضوح أنه إن أفصح القاتل عن نفسه فلن يناله سوء وسيخرج من المدينة دون أن عسه أذى ، وفي نفس الوقت يوجه الملك ضد هذا القاتل لعنة رهيبة. وعندما يُسأَّل العراف تيريسياس ، يرفض الإجابة ، ولكنه يعلن في سورة غضبه أن أوديب وجه لعنته ضد نفسه ، وأن قاتل لاوس رجل من طيبة يظنه القوم أجنبيا وأنه أخ لأولاده . ويسمع كريون أن أوديب قد أنحى عليه باللائمة فيأتى ليدافع عن نفسه ، وعندما يصل صياح أوديب وكربون إلى آذان يوكاستا ، تخرج من القصر لتهدأ من حدة الرجلين : ليس في نبوءة أبولون ما يسبب فزعا لأحد . فقد تنبأً الإله فها مضى بأن لاوس سيقتله ابنه ، ولهذا طرح ذاك الطفل عند ولادته . وقد قتل لاوس لصوص في مكان يلتني عنده طرق ثلاثة . ولكن حديثها هذا لا يبعث الطمأنينة إلى قلب الملك وهمو يخبرها أنه ابن بوليبوس Polybos ملك كورنئة . ولما عير بأنه لقيط ذهب إلى داني فأخبره الإله أنه سيقتل أباه ويتزوج أمه . ولهذا رفض العودة إلى كورنثة . وفي الطريق قابله رجل قتله بعد أن نشب شجار بينهما وهو يخشى الآن أن يكون لاوس. وترسل يوكاستا في طلب العبد الذي كان في معية لاوس عند ما قتل. وفي أثناء ذلك يأتي رسول من كورنثة ليخبر أوديب بأن بوليبوس قد قضى نحبه وأن الشعب الكورنثي يطلب إلى أوديب أن يعود ليتولى اللك . ويتردد أوديب في الرجوع إلى كورنثة فريما صدقت النبوءة وأن بوليبوس مات حزنا على فراقه ، ولكن أمه لازالت باقية على قيد الحياة ،

ومن يدرى فربما يتحقق ذاك الجزء من النبوءة . ويحاول الرسول أن يهدأ من روعه فيخبره أنه ليس ابن الملكة ، ولكنه أخذه كطفل صغير جدا من أحد عبيد لاوس وأعطاه للملك والملكة اللذين ربياه كابنهما ، إذ لم يكن لهما أولاد . وتدرك يوكاستا جلية الأمر ، فتطلب إلى أوديب أن يمتنع عن البحث في هذا الأمر الذي لا طائل تحته . ولكنه يخشى أن تكون قد ظنت أنه من أصل وضيع . وعندما يأتي العبد يضطره أوديب إلى أن يبوح بالسر كله . وعندئذ يتضح أن أوديب ابن يوكاستا وزوجها ، وأنه ابن لاوس وقاتله ، ولا يسع يوكاستا في هذه الحال إلا أن تقتل نفسها ، كما لا يسع أوديب إلا أن يفقاً عينيه . ويأمره كريون أن يخرج من المدينة إطاعة للقرار الذي كان قد أصدره . فيترك أوديب البلدة .

#### يورپيديس ":

وقد أشار أرسطو أكثر من عشرين مرة فى كتابه عن فن الشعر إلى ثالث عباقرة المسرح اليونانى ، وقد وجه إلى عيويه نقدا مرا . ولكن يوربيديس كان قد تخطى المحدود التى تفصل اليونان عن بقية الإنسانية ، فأصبح شاعر الإنسانية التى لا تعترف بالحدود والمعالم ، كما أنه الوحيد الذى غاص فى أعماق القلوب فكشف أنه لا فرق بينها وإن اختلفت الأجناس واللغات والسات .

إننا لا نعرف السنة التي ولد فيها يوربيديس ، فقد قيل إنه ولد في سنة ١٨٥ ق . م في اليوم الذي حدثت فيه موقعة سلاميس ، وقيل إنه رأى النور في سنة ١٨٥ – ١٨٤ ق . م وهي السنة التي حظى فيها أيسخيلوس لأول مرة بالجائزة الأولى . وهذه الحكايات التي حيكت حول مولده منشؤها الرغبة في ربط مولد هذا الشاعر النابغ بحدث هام في تاريخ اليونان اشترك فيه أيسخيلوس كجندى وقيل إن سوفوكليس قاد جوقة من الغلمان أنشدت أغنية النصر . وفي الحكاية الثانية ربط مباشر بين أول شعراء المسرح العظام و آخرهم . ولد يوربيديس في أسرة على جانب كبير من الثراء والمرتبة الاجتماعية . ولكن شعراء الكوميديا دأبوا على السخرية من أمه ورموها بأنها كانت بائعة خضروات καχανοπωλήτρια وكان الصنف الذي تبيعه من أردأ الأنواع وأحقرها . ولكن يوربيديس ورث عن أبيه مالا أغناه عن السعى والكدح في طلب الهيش ، ومكنه من اقتناء مكتبة تحوى أنفس ما كتب في ذاك العصر الذي عزت فيه المخطوطات . وقد ورث يوربيديس عن والده أرضا

فى جزيرة سلاميس ، وكان يوربيديس يكثر من التردد على هذه الجزيرة ، يأوى إلى كهف هناك يطل على البحر في قصصه .

لسنا ندرى شيئا عن شباب يوربيديس ، وكل ما نسمع عن هذه الفترة هو من نسج خيال شعراء الكوميديا الذين سخروا من حياته وذكروا أنه تزوج مرتين فكان سى الحظ فى المرتين . وربما كانت هذه القصص قد بنيت على ما ذاع من أن يوربيديس يكره النساء ، فكان يلذ لشعراء الكوميديا أن يقولوا إن مقته للنساء آت مما لاقاه منهن فى بيته .

أحب يوربيديس الفلسفة وأقبل على الدراسة وأكثر من الاطلاع على مختلف المذاهب الفلسفية ، ولكنه لم يتبع مدرسة ما ، ولم يجلس إلى أحد من الفلاسفة جلسة التلميذ ، بل اتصل حبل الود بينه وبين اناكساغوراس ، صديق بركليس ، فمدحه بشعر لا يزال باقيا ، وأشار إلى آرائه الفلسفية في كثير من قصصه ، ومن المحتمل انه أخذ عنه مبدأه الفلسني المشهور أن هناك عقلا ( نوس ) يدبر شئون هذا الكون وينظم أ وره . ولا شك أنه عرف سقراط كما عرفه سقراط ، ولكن من المبالغة أن يقال إنه من تلاميذ سقراط. كان يوربيديس يكره المنجمين والعرافين ويزدريهم . وقد زاد في كراهيته لهم انضهام كهنة داني إلى جانب اسبرطة في حربها ضد أنينة . وقد هاجم يوربيديس أبولون ، إله دلني ، هجوما مريرا في قصتي أندروماخا وإيون . وقد ترك يوربيديس أثينة في أواخر أيامه وهاجر من وطنه بعد عرض قصة أورستيس في سنة ٤٠٨ ق . م . وسبب هجرته من أثينة غير بيّن . قيل إنه ضاق ذرعا بأعدائه ، وقيل إنه امتعض لتفضيل صغار الشعراء عليه . ذهب يوربيديس أولا إلى مغنيسيا ، فلقى حفاوة وإكراما ، وأعنى من الضرائب . ولكن لم يطل به المقام هناك ، فغادرها إلى بيلا حيث أكرم أرخيلاوس ملك مقدونية وفادته وأنزله على الرحب والسعة . وكان أجاثون الشاعر التراجيدي الأثيني قد سبقه إلى بلاط أرخيلاوس . وقد حسن مقام يوربيديس إلى جوار ملك مقدونية ، فكتب قصتين : احداهما تسمى أرخيلاوس تمجيدا لأحد ملوك مقدونية القدامي وقد ضاعت هذه القصة ، والثانية هي قصة عابدات باكخوس Bacchae وقد وصلت إلينا وهي تصف مجيّ ديونيسوس ــ باكخوس ، إله الخمر ، إلى طيبة . وتعتبر هذه القصة من أجمل قصص العالم . وقد بتى يوربيديس هناك حتى وافته منيته فى عام ٤٠٦ ق . م ، ودفن فى وادى اريثوسا . وقد تألم أرخيلاوس لفقده فبنى له قبرا فخما . وأرسل الأثينيون وفدا يطلبون رفات يوربيديس لدفنه فى أثينة . ولما رفض أرخيلاوس أن يجيبهم إلى التماسهم ، خلدوا ذكر شاعرنا بأن أقاموا له قبرا خاويا (كينوناف cenotaph) كتب عليه رثاء مؤثر .

بدأ يوربيديس كغيره من شعراء أثينة فى الكتابة فى سنمبكرة ولكن الأرخون المكلف باختيار القصص التى تعرض على المسرح فى أعياد إله الخمر لم يقبل منه شيئا قبل سنة ١٥٥ ق . م . وقد عرض يوربيديس فى تلك السنة مسرحية بنات بلياس وقد نال يوربيديس الجائزة الثالثة . وقد دبج يوربيديس قصصا كثيرة بلغ عددها خمسا وتسعين ، بتى لنا منها تسع عشرة . غير أنه لم يحظ بالجائزة الأولى غير أربع مرات .

كانت العادة أن يختار شعراء التراجيديا عند اليونان قصصهم من الأساطير القديمة . فاتبع يوربيديس هذا التقليد . ومال إلى القصص التى يستطيع فيها تمجيد أثينة من قرب أو بعد ، وشارك الأثينيين شعورهم فكتب قصصا ذات مرى سياسى . وبحث عن أساطير الحب والمخاطرة . وقد أطلق لنفسه العنان فى معالجة هذه الأساطير ، فغير وبدل وأضاف وحذف واستخدم المقدمة prologos ليطلع النظارة على ما أحدث فى القصص من تحوير وتغيير . وقد شغف يوربيديس بنوع من القصص أكثر فيه من الإبداع والابتكار حتى لم يعد النظارة يدركون شيئا عن تتابع الحوادث فى القصة ، واستعاض عن روعة التسلسل والحبك بالمواقف المثيرة التى ترتعد لها فرائص النظارة كوقوف ميروبا على ابنها النائم شاهرة سيفا تريد قتله وهى طبعا لا تدرى أنه ابنها . وقد فقدت لذلك بعض قصص يوربيديس وحلها الفنية ، فقصة نساء طروادة ما هى إلا مناظر بديعة متنالية وصور جميلة متراصة .

#### لغة يوربيديس:

حبب يورببديس إلى القلوب فى القديم والحديث شى تفرد به لا يشاركه فيه غيره ، وأعنى بذلك جمال لغته وسهولة أساليبه . فشعرد السهل الممتع ، لا يكاد يسمو إليه أحد ، وإن تراعى له ، لأول وهلة ، أن ذلك فى استطاعته . وقد لاحظ أرسطو ذلك وأشاد به وغمر

يوربيديس من أجله بالثناء المستطاب لأنه أول من استخدم أسلوباً سهلا تكثر فيه الكلمات العادية ولكنها رتبت ترتيبا يسمو بها إلى ذروة البلاغة. وقد أجمع النقاد على الثناء على لغته ، فقال عنه ديونيسيوس ، الناقد اليونانى الذائع الصيت ، إنه كالنهر الهادئ ينساب ماؤه في دعة وصفاء . غير أن أسلوب يوربيديس لا يجرى على وثيرة واحدة ، بل يتغير ويتبدل ليلائم المواقف المختلفة . وأثر الريطوريقا على يوربيديس واضح بيّن ، فقد تأثر يوربيديس إلى حد كبير بالحياة العقلية في أثينة وبالسفسطائيين وطرق جدالهم وحبهم للمناقشات . وقد سهل على يوربيديس السير في هذا الطريق حب مواطنيه ولاسيا في عصره للفصاحة والجدل . ولولا عبقرية يوربيديس الفذة لأصبحت قصصه جدلا فارغا وسفسطة حقيرة . ومن الجدل السفسطائي الواضح قول ياسون لميديا إنها لم تحبه طائعة مختارة وإنما مضطرة مجبرة ، وإن أفروديتي إلمة الحب هي التي أرغمتها على ذلك . وقد حول يوربيديس المسرح في آخر قصة نساء طروادة إلى محكمة يرأسها مينلاوس وقد جلست في كرسي الاتهام هيكبا وقاءت هيلانه تدافع عن نفسها

اختار يوربيديس قصصه من بين أساطير اليونان ، ولكن هذه الخرافات كانت مفعمة باللعنات والآثام المتوارثة ، فخضع لما تقضى به التقاليد واتبع الهيكل الخارجي للقصة ، وغير وبدل كل شي آخر متخذا في رأى بعض العلماء موقفا معاديا من كل ما ورد في هذه الأساطير وكأنه قد حاول أن يظهر ما فيها من سخف . ولكن لم يكن من المستطاع لشاعرنا ولا لغيره أن يقدح في الديانة اليونانية قبل أن يخلع عنه رداء التراجيديا . ومن الواضح أن يوربيديس كغيره من المفكرين في عصره لم يكن يؤمن بالأساطير التي تروى عن الآلهة . ولكن من المسلم به أن كل ما يرد على ألسنة أشخاص القصص المسرحية لا يمكن أن عثل آراء المؤلف أو الشاعر .

كان يوربيديس كغيره من الشعراء القدائ يعتقد أن الشاعر معلم الأمم وأن على الشعراء واجبا مقدسا هو إرشاد مواطنيهم وحثهم على الفضيلة. ويوربيديس ككل يونانى فى زمانه كان يبغض الطغيان وعقت الظلم فى جميع صوره وأشكاله ، فلا يرضى أن يتحكم فرد فى أمة أو تتحكم طبقة فى شعب ما ، ولكن مثله الأعلى هو الحرية التامة والمساواة فى ظلال العدالة.

وقد كره شاعرنا حكم الأوليغاركية ، كما أبغض حكومة الديماجوج الذين اتخذوا خديعة الشعب تجارة رابحة تسره ساعة ثم تعقب الحسرة والخسران المبين . كان يوربيديس محبا للسلام كارها للحرب ، تراه إذا صور أعظم مفاخر اليونان ، أعنى تدمير اليونانيين لطروادة ، لا يشيد بذلك النصر المجيد ولا باندحار البرابرة وإنما يبرز في جلاء شقاء المنتصر وبلاء المظفر الذي لا ينقص في الحقيقة عن شقوة المغلوب وذل العاني . ها هي طروادة تتحرق ، وها هم أبناؤها وبناتها يرسفون في الأعلال ، ولكن أسطول اليونان سيلاقي من الأهوال ما يجعل الولدان شيبا . وقد سبق يوربيدين عصره في كراهية الرق والعطف على الرقيق وجاهد طول حياته لرفع شأن العبيد وتحسين حالهم والتخفيف من شقائهم مادحا إخلاصهم ووفاءهم ، مؤكدا المودة التي يكنها العبد لسيده يشاطره أفراحه وأحزانه ، بل إن نصيبه في بلاء مولاه أشد وأنكى . ولكنا لانجد في قصصه التي وصلت الينا أي اشارة إلى ذاك الرأى الذي الذى ساد بين فلاسفة اليونان في القرون التالية من أن الرق مخالف للطبيعة . فلم يفكر يوربيديس فى وجوب إلغاء الرق الأنه ، كغيره من المفكرين، لم يكن يتصور أن مدينة كبيرة تستطيع أَنْ تستغنى عن تلك الأَّيدي العاملة التي تشتغل في الصناعات المختلفة ، في حين كان المواضنون اليونانيون يأنفون من الأعمال اليدوية ، ويعدونها أعدالا لا تليق بالأَحرار . وقد اشتهر يوربيديس في عصره بأنه يكره النساء ويبغضهن . وقد اتخذ شعراء الكوميديا ، ولاسيا أرستوفانيس ، من هذه الكراهية المزعومة موضوعا خصبا ومعينا لا ينضب للسخرية من يوربيديس . وربما كان سبب هذه الشائعة حب يوربيديس للتحليل النفسي وعرضه قصصا عن الغيرة القاتلة والحب الآثم. ولكنه في قصة ألكستيس وصف أفضل الأزواج وأحبهن إلى القلوب ، امرأة في ريعان الشباب ترحب بالموت لإنقاذ زوجها ، وترغب أن تموت عن طيب خاطر بدلا منه ، وتفديه بروحها بعد أن رفض أبوه وأمه ، وقد بلغا من الكبر عتيا ، أن يموتا إبقاء عليه . وأجمل ما في قصص يوربيديس من نساء هن العذاري الطاهرات اللاتي يقبلن على الموت على الرغم من شبابهن وحبهن للحياة بجنان ثابت . وقد أغدق عليهن يوربيديس روائع فنه وأبدع أيما إبداع في إبراز فضائلهن وتحليل شخصياتهن. فني قصة هيكبا يطالب شبح أخيل بسهمه في أسلاب طروادة ، ويقع اختيار قواد اليونانيين على بوليكسينا Polyxena ، ابنة برياموس ، لتقدم ضحية لأُخيل . وينزل الخبر على هيكبا نزول الصاعقة . ولكن الفتاة تقبل على الموت مرددة أن الموت خير من حياة العبودية . وفي قصة إفيجينيا في أوليس يرسل القائد الأعلى ، أجاممنون ، في طلب ابنته ، زاعما أنه سيزفها إلى أخيل أعظم أبطال اليونان . وتأتى الفتاة فرحة مسرورة ، ولكنها عندما تصل إلى أوليس تعلم حقيقة الخبر ، وهي أن الزفاف خدعة وأنها ستقدم ضحية إلى الإلهة أرتيميس في أوليس لتهب الإلهة اليونانيين ريحا رخاء تحملهم إلى ساحل اسيا الصغرى . وتركع الفتاة أمام أبيها تستعطفه دون جدوى . ويثور أخيل عندما يعلم أن أجاممنون قد استعمل اسمه لخديمة تلك الفتاة البربثة ، ويعلن أنه على استعداد لأن يدافع عن الفتاة ، وأن يدفع عنها كل أذى . وعندما تحس الفتاة بذلك ، تتحول من فتاة ضارعة باكية إلى بطلة قوية فذة . إنها لا ترهب الموت . وإن على أخيل ألا يلقى بنفسه في التهلكة من أجلها . إذ ما قيمة حياة فتاة مثلها إذا قيست بحياة أشجع أبطال اليونان ؟ إنها ترى جيشا جرارا يريد الإبحار ليقاتل من أجل فكرة ومبدأ ، وقد بهرها ذلك ، وإنها تود من صميم قلبها أن تساعد هؤلاء الأبطال ، وأن تودى ما وجب علها لوطنها ، وأن تموت من أجل بلاد اليونان .

## التجديد الفنى عند يوربيديس:

لم يدخل يوربيديس على فن التمثيل تجديدا ماديا ملموسا كما فعل أيسخيلوس وسوفركليس، فإلى الأول متهما يعزى زيادة عدد الممثلين واستعمال الملابس الفضفاضة والأحذية العالية، وإلى الثانى ينسب رفع عدد الممثلين إلى ثلاثة ؛ لأن هذه القواعد المسرحية كانت قد ثبتت قبل أن يكتب قصصه ، ولم يشأ أن يتناولها بالتغيير . ولم يكن التغيير سهلا ، لأنه قد يستتبع زيادة فى نفقات الإعراج التى يئن تحتها ثراة المواطنين ، فى وقت استنزفت الحروب موارد الأفراد . ولكن يوربيديس بدل ، بل غير فكرة التراجيديا من أساسها . ولم يكن يقصد إلى إحداث تغيير شامل ، ولكنه بعد أن كد وتعب أخرج للناس لونا جديدا من الشعر التمثيلي ، قديم فى شكله الخارجي ، قديم فى نظام المسرح والمناظر المسرحية ، ولكنه جديد كل الجدة فى الأفكار و كيفية معالجة الموضوعات المسرحية . وقد أشرنا فيا سبق إلى تغييره وتبديله فى الأساطير اليونانية التى جعل منها موضوعات لقصصه . وقد روى أرسطو فى كتابه عن فن الشعر قولا ينسب إلى سوفوكليس يتلخص فى أن يوربيديس كان يصف

الناس كما يراهم ، أما سوفو كليس فكان يصفهم كما يجبأن يكونوا. وقد ساعد يوربيديس على اتباعه هذا النهج دراساته الفلسفية وتفكيره الحر ونفوذه إلى سويداء النفس البشرية وكشفه لحقيقة كان يرفضها معاصروه وهي أن الناس سواسية، وأنهم كانوا في العصور القديمة كما هم في عصر بركليس . وقد عاب أرستوفانيس على يوربيديس إنزاله الأبطال من علياء سمائهم وتحطيمه للمثل العليا التي كان يحتذيها شباب اليونان . وقد صور يوربيديس شخصية أجاممنون القائد الأعلى للجيوش اليونانية التي حاصرت طروادة ودمرتها فلم يجعل منه بطلا صندیدا ، وإنما رجلا عادیا بتردد ویشفق ویبکی ویخاف زوجته ویخشی غضبها ، ويكتب خطابًا بعد خطاب ، ويمزق خطابًا إثر خطاب ، لأنه يرى أنه مجبر على أن يضحي بابنته رغم أنفه. وإذا تعرض يوربيديس لتحليل شخصية أوديسيوس، أحد أبطال هوميروس، جعل منه خطيبا شعبيا من خطباء الديماجوج، زلق اللسان، قوى الحجة، غدارا ، لا يرهى إِلًّا ولا ذمة . وكما غير في وصف الأشخاص وأعمالهم ، بدل كذلك في أزيائهم . وإنه لتغيير هام جدا ، لأن المظهر الخارجي يسهل حتى على أقل النظارة ذكاء أن يلحظه . فإذا ظهر الأبطال في ملابس الشحاذين ، فلن يجعلهم أحد قدوة ، وقد يستدرون دموعه إكراما لعزيز قوم ذل ، ورحمة بعظيم صار إلى البوس . فمينلاوس عندما يظهر أمام ملك مصر في قصة هيلانه يرتدى ملابس الشحاذين المزقة ، عِسك بعصا شحاذ ، ويحمل مخلاة شحاذ . وقد سخر أرستوفانيس من هذه الخاصية في قصص يوربيديس في قصته أهل أكارنيا ف فصل بديع لا يكاد بنسى:

يذهب ديكايوبوليس إلى بيت يوربيديس ليطلب منه خرقا يرتديها عندما يدافع عن نفسه أمام الجوقة لاتهامه بالخيانة العظمى ومحبة اسبرطة ، ويطلب ديكايوبوليس من يوربيديس أن يعيره أحد الأسهال البالية التي يلبسها الملوك والأبطال في قصصه . وهو لا يذكر الرجل الذي ارتدى الطمر الذي يوافقه ، ولكنه يستطيع أن يتذكره إذا ذكر به . ويسأله يوربيديس : أتريد ثوب أوينيوس Oeneus ذلك الشيخ البائس ؟ ويرد ديكايوبوليس يوربيديس : أتريد ملابس فوينيكس أنه يعني شخصا أكثر بؤسا من أوينيوس . ويسأله يوربيديس : أتريد ملابس فوينيكس الأعمى ؟ ولكن ديكايوبوليس يريد أمهال شخص أكثر شقاء من فوينيكس . ويحتار

يوربيديس ولا يدرى أى خرقة تلك التى يرغب فيها ديكايوبوليس. ويستمر الاثنان فى هذا الحوار وفى كل مرة يريد ديكايوبوليس أطمار شخص أكثر بؤسا. إلى أن يقول لشاعرنا إنه يريد لفائف رجل كان أعرج ، لجوجا ، وخطيبا مصقعا ، وعندئذ يتذكر يوربيديس أن الرجل يقصد تيليفوس Telephus . ويوافقه الرجل على ذلك .

اتبع يوربيديس مجا واقعيا في وصف الأهواء والعواصف النفسية التي تهز المرء وتكاد تقضى عليه. حلل الحب، والغيرة، والانتقام تحليلا رائعا، لم ينفر مما قد ينفر من الأعراض بل أقبل على وصف النأثير الفسيولوجي كأنه يجد لذة في ذكر ما يصيب الجسد من تأثير الانفعالات . فالحب يهلك جسم المحب، ويطحنه ، ويجلب له الأمراض . والمحب هزيل لا يأكل ، سقيم لا يستطيع أن يتحرك ، يهذى بما لا يدرى. وكذلك طاب ليوربيديس أن أن يصف الجنون والصرع وعوارضهما بكل دقة . فهو يرينا أورستيس ، وقد مرض ، واستلقى على سريره ، وشعره مهدل وأخته إلى جانبه تمسح له فمه وعينيه ، وتحاول أن تعينه على القيام ، ولكنه لا يقوى على ذلك . فيخر كالطفل . فإذا أنته نوبة الجنون ، قفز وجرى وصرخ واستطاع أن يأتى بما يقرب من المحال ، فإذا ثاب إلى رشده ، ذهبت قواه ، وعاد إليه ضعفه ، وخر صريعا يبكى . بين هذه العوارض الطبيعية وبين جنون أورستيس في قصص أيسخيلوس مثل ما بين الساء والأرض. فجنون أورستيس عند أيسخيلوس شئ يصعب فهمه ، ساوى في سببه ، ساوى في أعراضه ، ساوى في كل أحواله ، فهو جنون الأبطال وأنصاف الآله . ولما نزل يوربيديس بالتراجيديا إلى هذه الدنيا ، استطاع أن يصف الزواج والمودة الزوجية وسعادة الأطفال ومرحهم . ومن أجمل شعره قوله : أيتها النسوة ، ضوء الشمس هذا جميل ، ومنظر سطح البحر الهادئ جميل ، وزهور الربيع جميلة ،، وماء البحر جميل . . . وهناك أشياء أخرى كثيرة جميلة ، ولكن أجمل منظر وأبدعه هو منظر الطفل الذي ولد حديثًا عند رجل أو امرأة لا ولد لها وقد طحنه وطحنها الشوق إلى الأطفال . وقد أكثر يوربيديس من كتابة القصص التراجيدية الكوميدية وكان فيها يقلد حياتنا اليومية التي امتزج فيها الحزن والسرور والأسي والاغتباط .

ولكن أهم ما يميز يوربيديس عن غيره من شعراء التراجيديا في القديم والحديث هو تعمقه في تحليل الانفعالات النفسية ولاسيا تلك التي تملك على الشخص كل مشاعره وهو

لا يبالى إن فقدت قصصه وحدة الموضوع إن نجح فى التأثير على النظارة . وقد أبدع يوربيديس فى قصة ميديا فى تحليل مشاعر أم انفطر قلبها بالرغبة فى قتل أولادها انتقاما من أبيهم وبين إنقاذهم وأخذهم معها :

أولادى ، أولادى ، إن لكم وطنا ومنازل ستعيشون فيها أبداً محرومين من أمكم ، بعيدين عنى ، أنا الشقية ، أنا التى سأننى وأشرد فى أرض أخرى ، قبل أن أسعد بكم ، وقبل أن أزين لكم عرائسكم وأرائك أعراسكم ، وقبل أن أرقع مشاعل الأقراح عالية . ما أتعسى ، وأتعس بعنادى الذى سبب لى الشقاء ! . أولادى ، لقد كانت تربيتكم إذن عبثا ، لقد كانت ولادتكم إذن عبثا ، لقد كان من العبث تحمل ما أضنانى من آلام المخاض القاسية . لقد كان ، وايمن الحق ، لقد كان لى أنا الشقية آمال عراض فى أن أعمر بينكم ، وأن أموت وسطكم . وأن تكفننى أيديكم ، وهذا ما يبغيه كل البشر . لقد ضاع الآن هذا الأمل الحلو . سأحرم منكم ، وسأحيا حياة ملوها الأسى والألم . وأن تنظرون إلى أمكم بعد اليوم بعيونكم الحبيبة – إذ تذهبون إلى حياة أخرى .

ويلتاه 1 ويلتاه 1 لم ترمقونني بعيونكم ؟ لم تضحكون لى الضحكة الأُخيرة ؟

( إلى الجوقة ): ويلى ! ماذا أفعل ؟ لقد خارت شجاعتى ، أيتها النسوة ، عندما رأيت عيون أطفالى البراقة . لن أقدر ، وداعا أيتها القرارات السابقة . إنهم أولادى ، وسأحملهم معى من هنا . لم يلزمنى أن أصب العذاب على أبيهم بإنزال ضعفى الألم على نفسى ؟ ! كلا . لست لها . وداعا تلك القرارات !

## ( صمت أطويل رهيب )

لكن ما بى ؟ أأريد أن أكون سخرية القوم ؟ وأن أترك أعدائى بلاعقاب ؟ الإقدام ! . تبا لحدرى ، ولسهاحى لهذه الأفكار أن تدب إلى فؤادى . اذهبوا ، أولادى ، إلى الدار . وعلى من لا يباح له أن يرى أضحينى أن يلتفت لشأنه .

آه ! آه ! لا تفعل ياقلبي ! لا تفعل هذا . دعهم ، أيها الشقى . أتعذب أفلاذك . هناك في المنفى سيعيشون معي ، وسيدخلون السرور على .

قسها بآلهة الانتقام الذين يقطنون الدار السفلى ، لن يكون ذلك . لن أترك أولادى لأعدائى لكى يصبوا عليهم الإهانات .

لقد أحيط بها . لن تنجو . إنى أعلم علم اليقين أن التاج على رأسها ، وأن العروس ، ابنة الملك ، تلتى الحتوف مرتدية ثوبى . ولكنى سأسير فى طريق نكد ، وسأرسل هؤلاء في طريق أنكى وأشد .

أريد أن أتحدث إلى أولادى . اعطونى ، أطفالى ، اعطوا أمكم أيديكم لتقبلها . يا أحب يد ! يا أحب الناس إلى ! لتسعدوا ـ ولكن هناك . فقد حرمكم أبوكم السعادة هنا .

ما أحلى عناقهم ! ما أطرى أجسامهم ! ما أزكى أنفاس أطفال ! اذهبوا . اذهبوا . لن أستطيع أن أعرف مبلغ الإثم الذى أرتكب . ولكن الحرد أقوى من إرادتى . الغضب جالب الثبور للبشر .

#### أجاثون:

أما رابع شعراء التراجيديا العظام فهو أجاثون Agathon الأثيني الذي ذكره أرسطو في كتابه عن فن الشعر قائلا إنه أول من ألف قصة من نسج الخيال ، وحاد عن اتخاذ موضوع من الأساطير القديمة . فقد نظم أجاثون قصة لا نعرف عنوانها بالدقة ، أهو أنثوس Anthos ، أي الزهرى .

ولد أجاثون حوالى ٤٤٦ ق . م وحظى بالجائزة الأولى فى سنة ٤١٦ ق . م ، وهو ابن ثلاثين سنة . وقبل موت يوربيديس ، بل قبل أن يذهب يورييديس إلى بلاط أرخيلاوس فى بيلا عاصمة مقدونية ، كان أجاثون قد سبقه إليها . وقد أشار أرستوفانيس إلى ذلك فى قصة الضفادع ، مادحا إياه كشاعر مجيد افتقده أصدقاؤه :

άγαθὸς ποιητής καὶ ποθεινὸς τοῖς φίλοις

كان أجاثون محبا لحياة الترف، وقد سخر أرستوقانيس من لباسه وزيه الذى يتشبه فيه بالنساء .

وقد أدخل أجاثون على أناشيد الجوقات المسرحية تجديدا داما ، فقطع الصلة بينها وبين موضوع القصة ، وجعل من أغانيها فترات موسية ية ، وبذا مهد السبيل للاستغناء عن الجوقات ، وقد كانت عبأ ثقيلا على الشاعر والمخرج choregos . وقد سخر أرستوفانيس من الموسيقى التي صاحبت تلك الأغانى فشبهها عطارب النمل ، لضيقها وتشجها .

وقد حاول أجاثون إدخال تجديد ثالث على القصص المسرحية ولكن دون نجاح. والظاهر أنه أراد أن يكتب قصة واحدة موضوعها هو سقوط طروادة ، يمنى أنها تعم الحرب الطروادية كلها ، لاجزءا محددا منها . وأمثال هذه القصص التى تكتب عن حرب امتدت عشر سنوات ، أو تكتب حول حياة بطل مثل هرقل له عدد كبير من جلائل الأعمال لا تصلح للعرض المسرحى لفقدها وحدة الموضوع ، كما بين أرسطو في كتابه عن فن الشعر ، قائلا : « إن المسرحى نفسه إنما أخفق لهذا السبب » . وقد استحسن أرسطو قول أجاثون : « ومن المحتمل كذلك . . أن تقع الأمور خلافا لكل احتمال » وذلك عند التحدث عن التحول الذي يحدث على خلاف ما هو منتظر .

وقد أكثر أجائون من إبراد الحكم والأقوال المأثورة متتبعا خطى يوربيديس. ومن أقواله المأثورة : « تحب الصنعة الحظ ، ويحب الحظ المهارة » . وقد ذكر أفلاطون أن أجاثون تتلمذ على بروديكوس Prodicus وعلى جورجياس . ومن السهل رؤية تأثيرهما على أجاثون لا في البقايا التي وصلت إلينا من شعر أجاثون ، ولكن في ذلك الحديث الذي يضع أفلاطون على لسانه في محاورته : الوليمة Symposium . ومن السهل كذلك ملاحظة خصائص أسلوب أجاثون وموسيقاه في ذلك النهكم الشعرى parody الذي خصه به أرستوفانيس في مطلع قصة : النساء يحتفلن بعيد السيسموقوريا Thesmophoriazousae .

## تطور التراجيديا:

بعد استعراض أعمال فطاحل التراجيديا الأربعة وتمييز خصائص كل منهم ، عكننا أن نلخص تطور التراجيديا من أنشودة ديثرامبية تطورت حتى دخل فيها عنصر دراماتيكى، ثم نشأت قصص تراجيدية مرتجلة تكتنى بممثل واحد وأغانى الجوقة فيها تستغرق القسم الأكبر منها ، أما الحوار فشأنه ضئيل . وعندما أدخل أيسخيلوس الممثل الثانى زادت أهمية الحوار الحوار ، وقلت أهمية الجوقة . ولما استخدم سوفوكليس بمثلا ثالثا ، زادت أهمية الحوار زيادة طغت على مركز الجوقة . ولمكن أناشيد الجوقة كانت إلى ذاك الوقت بما يدفع حوادث القصة إلى الأمام وتتصل اتصالا مطلقا بموضوع القصة . وهذا ما نرى في سوفوكليس . وهذا هو الوضع الذي ارتضاه أرسطو : يجب أن تؤدى الجوقة دور بمثل . ولكن يوربيديس أضعف هو الوضع الذي ارتضاه أرسطو : يجب أن تؤدى الجوقة دور بمثل . ولكن يوربيديس أضعف

كثيرا من مركز الجوقة وحط من قدرها ولم تصبح أغانيها عما يدفع بحوادث القصة إلى الأمام ، وإن بقيت الأناشيد متصلة بموضوع القصة . وجاء أجاثون فأكمل ما بدأ سلفه وقطع كل صلة بين الموضوع وبين أغانى الجوقة وقصر عمل الجوقة على الغناء بين المناظر . الوحدات الثلاث :

هي وحدة الموضوع ، ووحدة الزمان ، ووحدة المكان . وقد آمن شعراء التراجيديا في فرنسا في عصر لويس الرابع عشر بهذه الوحدات الثلاث ظنا منهم أنها كلها ترجع إلى أرسطو ، وقد حاولوا جهد الطاقة أن يجدوا لها سندا في كتابه عن فن الشعر . والوحدة الوحيدة التي يعرفها أرسطو هي وحدة الموضوع وهي التي يسميها روح القصة . وقد تحدث عنها في أكثر من موضع في كتابه عن فن الشعر . وهو يرى أن وحدة الشخص لا تخلق وحدة الموضوع ، لأن حياة الإنسان مكونة من أحداث شي قد لا تجمعها وحدة واحدة . وهذا عيب من أرادوا أن يؤلفوا قصة مسرحية عن هرقل أو غيره . وكلما كانت وحدة الموضوع أعظم وأكمل ، اكتسبت القصة جمالا وزادت في الأهمية . وأجزاء هذه الوحدة كالعروة الوثتي لا انقصام لها فإذا بتر جزء منها انفرط عقد الكل . ويتصل بوحدة الموضوع طول المأساة ، لأن التراجيديا محاكاة فعل تام له مدى معلوم ، ومعروف أنه اذا أفرط الشي في الطول أو القصر لم يكن جميلا . ولهذا وجب أن تكون القصة التراجيدية من الامتداد بحبث تقوى الذاكرة على وعيها بسهولة . والطول الكافي هو الذي يسمح بتطور الأحداث وتسلسلها وفقا لقاعدة وعيها بسهولة . والطول الكافي هو الذي يسمح بتطور الأحداث وتسلسلها وفقا لقاعدة وعيها أو الضرورة حتى يجي التحول peripeteia كنتيجة منطقية لتوالي الأحداث ودون تدخل من الآلمة .

ويرتكز الرأى القائل بوحدة الزمن على إشارة وردت في كتاب عن فن الشعر لأرسطو للم يرد المعلم الأول أن يجعل منها قاعدة على الإطلاق. فأرسطو يقارن بين طول الملحمة وبين طول القصة التراجيدية قائلا إن القصة المسرحية تحاول أن تحصر نفسها قدر المستطاع في دورة واحدة للشمس أو يزيد قليلا.

أما وحدة المكان فلم يعرفها أرسطو ولم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد ، وإنما استنتجت خطأ من وحدة الزمان ومن عدم تغيير المناظر في المسارح اليونانية ومن افتراض

بقاء الجوقة فى مكان ثابت طوال عرض القصة . ووحدة المكان هذه لم يعرفها شعراء التراجيد المظام ولا يمكن أن تطبق على قصصهم ، إذ بينا نرى أورستيس فى قصة إلحات الرحم لأيسخيلوس جالسا فى دلنى على حجر الأومفالوس المقدس لأبولون تحيط به جوقة مؤلفة من إلحات الرحمة نراه يحاكم فى أثينة أمام محكمة الأربوباجوس .

ومن القصص بعث القصص ما هو بسيط مسلط ومنها ما هو مركب تشكل يكو فالأحداث بالمتوهدات بالمتوهدات بالتي تحاكيها القصص هي نفسها بسيطة أو مركبة . والفعل يكو بسيطاً إذا كان محكم على وواحدا بالمترف المتعلق بالمتال قد حدث دون تعرف أو تحول peripeteia ، ويكون مركبا إذا كان تغير الحال قد تم يفضل التعرف التحول أو بكليهما معا . والتعرف والتحول يجب أن يكونا نتيجة لتطور حوادد القصة نفسها وأن يصدرا عنها بحكم الضرورة أو الاحتمال .

### التحول:

وقد عرّف أرسطو التحول بأنه انقلاب الأمور إلى الضد الم الشد الم المحتول وقد عرّف أرسطو التحول بأنه انقلاب الأمور إلى الضد الله ولحت كلمة الأفيعا والمحتولة المناس القصة المخصية في القصة وهو الذي تحل به الكارثة ؟ أم تمس جميع أشخاص القصة المخصية في القصة وهو الذي تحل به الكارثة ؟ أم تمس جميع أشخاص القصة أم أن انقلاب الفعل عمس مجرى الحوادث كلها ؟ يقول أتكنز Atkins ، في كتابه النقد الادني في العالم القديم ب عند الاغريق ، ص ٩١ ، إن أكثر النقاد قد فهموا أن التحوا تحول في الموقف أمر يحدث في كا تحول في الموقف أمر يحدث في كا تحول في الموقف أمر يحدث في كا تحول في الموقف المرضوء ويعطينا أرسطو، في نظر أتكنز ، دليلا على المنى الذي يقصده في المثال الذي يضربه . فرسول ويعطينا أرسطو، في نظر أتكنز ، دليلا على المنى الذي يقصده في المثال الذي يضربه . فرسول كورنثة يريد أن يطمئن أوديب فتكون النتيجة عكسية . وفي قصة لينكيوس يعارد داناوس خصمه ليقتله ، فيقتل داناوس وينجو علوه . فهنا لا يوجد تحول في الموقف أرسط وانما يوجد أمل خائب أو كارثة حلت بسبب عمل حدث سهوا أو دون قصد . ويقول أرسط أيضا إن نما يثير الشفقة أن يأتي الشر من ناحية كان المرء ينتظر منها الخير . ولمذا يرك

آتكنز أن التحول انقلاب في القصد ولكن الأستاذ reversal of intention اعنى أن العمل قد Aristotle's منتيجة عكسية. ولكن الأستاذ Gerald F. Else في كتابه Poetics: The Argument مطبعة جامعة هارفارد ، ١٩٥٧ ، ص ٣٤٧ ، يلح مؤكدا أن التحول تغيير مفاجي ، ولكنه منطقى ، فيما كنا نحن ننتظر أو نتوقع به وكدا معتمون تأس مفاجي منطقى ، فيما كنا نحن ننتظر أو نتوقع به وموكد منطقى منطقى ، فيما كنا نحن ننتظر أو نتوقع به وموكد منطقى منطقى ، فيما كنا نحن ننتظر أو نتوقع به وموكد منطقى ، فيما كنا نحن ننتظر أو نتوقع به وموكد منطقى ، فيما كنا نحن ننتظر أو نتوقع به وموكد منطقى ، فيما كنا نحن ننتظر أو نتوقع به وموكد منطقى ، فيما كنا نحن ننتظر أو نتوقع به وموكد منطقى به وموكد منطقى ، فيما كنا نحن ننتظر أو نتوقع به وموكد منطقى به وموكد موكد منطقى به وموكد منطقى به

#### التمرف:

أما التعرف فيرى أتكنز أنه ليس التعرف على فرد أو عدة أفراد ، وإنما هو معرفة الحقيقة وإدراك الموقف الحقيق . ولا يرضى أرسطو عن التعرف بالدلائل والعلامات إلا إذا كانت نابعة من موضوع القصة وأحداثها . وأجمل أنواع التعرف ما كان مصحوبا بتحول ، وهو الطراز الذي يثير الشفقة والخوف . وقد أشار أرسطو إلى التعرف الذي يتم في قصة إفيجينيا بهن التوريين ليوربيديس بين إفيجينيا وأخيها أورستيس . وذلك أنه لما وصل أورستيس وصديقه بيلاديس إلى بلاد التوريين ، قبض عليهما وسلما إلى كاهنة معبد أرتيميس ليقدما كضحية على مذبح الإلمة . ولكنها أشفقت عليهما ووحدت بإنقاذ أحدهما إن تعهد بأن يحمل لها رسالة إلى أرجوس وأن يسلم حدد الرسالة إلى أورستيس بن أجاندون . وقبل بيعمل لها رسالة إلى أورستيس بن أجاندون . وقبل بيعمل بيلاديس أن تنقد حياته وأن يحمل لها الرسالة . ولم سلمته الرسالة ، طلب إليها أن تخبره بيطمونها لأن أخطار البحر كثيرة وربما يفقدها في الطريق . فإذا علم بمحتويات الرسالة أمكنه أن يخبر أورستيس عا فيها ، إن فقدت . وعند إخباره ، يسلم في التو الرسالة إلى أورستيس الذي يقفه إلى جواره ، قادًلا إنه قد أدى ما وعد به . وبذلك يتم التعارف بين الأخت وأخيها .

## الهـم:

وهناك عنصر ثالث من عناصر الموضوع غير التعرف والتحول وهو الهم pathos ، وقد عرفه أرسطو فى كتاب ريطوريقا بأنه حزن ما لشر يظن مفسدا أو محزنا يعرض لامرى بلا استيجاب. وعرفه فى كتاب عن فن الشعر بأنه الفعل الذى يهلك أو يولم، وضرب لللك مثلا بمصرع الأبطال تحت سمع النظارة وبصرهم وكذا الآلام والأوجاع وما أشبه ذلك التى تصيب أشخاص الرواية ويراها النظارة . وأرسطو لايرحب بأن تجرى هذه الأمور البشعة

على خشبة المسرح. وقد حرم هوراس ، الشاعر الرومانى الذى عاصر الامبراطور أغسطس ، الساح لمثل هذه الفظائع أن تحدث تحت أعين النظارة ، فقال إن على شاعر التراجيديا أن يحجب عن النظارة ما يمكن أن يروى فى حينه ، كذبح ميديا لأطفالها ، أو طهى أتريوس للحم البشرى ، أو تحول كادموس إلى أفعى . وجدير بالذكر أن الشاعر الانجليزى ، شكسبير ، خالف هذه القاعدة فجعل قيصر يسقط مدرجا بدمائه على خشبة المسرح .

#### يظل الماساة د

استمرت فكرة البطل المثالى الذى تدور حوله القصة التراجيدية سائدة طوال العصور القديمة والحديثة . وكان يسندها تفسير خاطئ للفصل الثالث عشر من كتاب عن فن الشعر لأرسطو . وأول من خرج على هذا الاجماع جون جونز المحاضر فى الأدب الانجليزى بجامعة اكسفورد فى كتابه عن أرسطو والتراجيديا اليونانية (لندن ١٩٦٢) الذى أعلن انه لا يوجد دليل \_ أدنى دليل \_ وأن فكرة البطل المثالى دليل \_ أدنى دليل ـ وأن دليل ـ أن أرسطو كان يفكر فى بطل تراجيدى . وأن فكرة البطل المثالى أدخلها العلماء فى كتاب أرسطو وعززها المترجمون الذين استخدموا هذا اللفظ الذى لا يوجد ألبتة فى كتاب أرسطو . وإذا كان أرسطو لم يفكر على الإظلاق في وبطل القصة ، البتة فى كتابعن فن الشعر لأرسطو . وإذا كان أرسطو لم يفكر على الإظلاق في وبطل القصة ، فمن الطبيعي أنه لم يفكر في انتقال هذا البطل من السعادة إلى الشقاء أو العكس . كما أن التحول peripeteia والتعرف anagnorisis لا يشيران إلى شخص بذاته . ويشير جون جونز بحق إلى صعوبة تطبيق النظرية النقليدية على وأبطال القصص اليونانية .

أما الرأى التقليدى فقد استند على أن وظيفة التراجيديا هى التطهير بإثارة حوف وشفقة والشفقة لا تكون إلا على من تردى في الهاوية دون استحقاق والخوف لا يكون إلا على الشبيه ولهذا كان سقوط المعصوم الذى لا عيب فيه لا يثير خوفا أو شفقة ، ولكنه قد يثير اشمئزازا ورعبا و كذلك سقوط الشرير الذى لا خير فيه البتة لأننا نشعر بأنه قد نال جزاءه الأوفى أما إذا نال الشرير سعادة ، فإننا نشعر بالاستياء والحالة المثالية هي حالة رجل نبيل لم يصل إلى ذروة الكمال ، ولكنه تردى في الهاوية بسبب خطأ بسيط هي حالة رجل نبيل لم يصل إلى ذروة الكمال ، ولكنه تردى في الهاوية بسبب خطأ بسيط فير أن التغير إلى أسوأ مفضل عنده وضرورى جدا عند أصحاب النظرية التقليدية لأن فير أن التغير إلى أسوأ مفضل عنده وضرورى جدا عند أصحاب النظرية التقليدية لأن

والبطل، يسقط بسبب خطئه. ويهم أرسطو بطول القصة الكافى الذى يسمح للحوادث بأن تتطور حتى يحدث التحول من النعم إلى الشقاء أو بالعكس طبقا لقاعدة الاحتمال أو الضرورة. وجدير بالذكر أن المترجمين يستخدمون لفظ و البطل، في ترجماتهم دون أن يكون للفظ وجود في الأصل اليوناني. ومن عجب أن بعض هولاء المترجمين يرى أن الانقلاب يقصد به تغيير في مجرى الحوادث كلها ، لا تغير حال فرد واحد بالذات ، ومع ذلك يلحون في استعمال كلمة و بطل،

## الصنعة والالهام:

هل الشعر بأنواعه المختلفة صنعة أم إلهام ؟ هــــــــــــ فكرة لم يعرها أرسطو كبير اهتام . وفكرة الإلحام التي نجدها في محاورات أفلاطون فكرة غريبة على مناهج التفكير اليوناني . فني محاورة إيون نجده يفصل نظرية تشبه الجذب المغناطيسي . فالإله يجلب الشاعر ، والشاعر يجذب النظارة . وفي الدفاع عن سقراط نجد أن سقراط بعد أن يستمع إلى نبوءة دلني بأنه أحكم الناس، يطوف بالشعراء، يسألهم عن معانى أشعارهم. وقله وجد أنهم يقولون ما لا يفهمون . وفي مطلع الإليادة والأوديسية لهوميروس ، كما في أواثل القصائد التي نظمها هسيودوس ، تجد أن شعراء اليونان كانوا بناجون ربات الفن أن يلهمنهم أشعارهم . ونجد أن هسيودوس يحكى أنه قابل ربات الشعر وأنهن علمنه الشعر وأعطينه عصا الشاعر ، وقلن له إنهن يستطعن أن يلهمن الصدق وما يشبه الصدق . ومادام الأمر كذلك فربات الشعر هن اللاثي يخترن للشاعر نوع الشعر الذي يلقين في فؤاده . فشاعر الملاحم ينظم هذه القصائد الطوال لا باختياره ولكن لأن ربات الفن منحنه هذا الصنف من الشعر . ومثل هذا يقال عن الشاعر الغنائي . وأول من يلح على فكرة الإلهام هو بندار الذى يقارن بين الموهبة الطبيعية والصنعة ، وإن كان شعره تظهر عليه الصنعة أكثر من الإلحام . ويقترب أرسطو من هذا الرأى في كتاب الخطابة عندما يقول إن الشعر إلهام entheon . ولكنه في الفصل السابع عشر من كتابه عن فن الشعر يميز بين نوعين من الشعراء : نوع يشارك أشخاصه أحاسيسهم فهو ذو عواطف جياشة تجعله سهل التكيف مع أشخاصه ، ونوع آخر يشتد استسلامه للنوبات الجنونية الشعرية . وقد فصل في هذا

الموضوع هوراس ، بحكم عدل قائلا إن الصنعة وحدها لا تفلح ، والإلهام وحده غير كاف . والشعر ككل الفنون الأخرى لابد لمن أراد بلوغ النروة فيه من الجد والنصب . ويذكر هوراس أن كثيرين بمن يقرضون الشعر في رومة قد أطلقوا لحاهم وأهملوا نظافة أجسادهم وتحاشوا الحمامات لأنهم قرأوا أو سمعوا أن الفيلسوف اليوناني ديموقريطس يطرد من ساحة هيلكون من كان سلم العقل غير سقيم الوجدان . ويختم هوراس رسالته إلى آل بيسو بتهكم مرير من الشاعر المجنون الذي يفر منه الناس ، فإن هو أمسك بأحدهم قتله بإنشاده .

والحق أن الاغريق فى جميع عصورهم لم يخرجوا قط عن حكم العقل، وهذا ما جعل لآرائهم ونظرياتهم فى الفلسفة والعلوم والفنون صفة الدوام والثبات .

#### تلفيس كتاب الشعر:

أقدمت على تحقيق كتاب تلخيص الشعر تأليف أبي الوليد بن رشد لأسباب منها أن الطبعة الأولى التي قام بها فاوستو لازينيو وظهرت في بيزا في سنة ١٨٧٣ م قد مضى عليها ما يقرب من قرن ، ثم إنها تعتمد على مخطوط واحد هو المخطوط المحفوظ بالمكتبة اللورنئية في فلورنسة .وهو مخطوط ذائع ومعروف .

أما الطبعة التى اضطلع بها الدكتور عبد الرحمن بدوى ونشرها بالقاهرة فى سنة ١٩٥٣ فهى تعتمد على مخطوط فلورنسة نفسه وعلى طبعة لازينيو التى يرمز لها فى طبعة بدوى بالرمز «ل».

ولكن الكشف عن مخطوط آخر محفوظ بمكتبة الجامعة بمدينة ليدن من أعمال هولانده يبرر في اعتقادى في ظهور تحقيق جديد قد لا يكون في مستوى الطبعات السابقة ، ولكنه يتميز بالقابلة بين نص ابن رشد والترجمة العربية القديمة التي قام بها متى بن يونس القنائى ، وبين متن ابن رشد والأصل اليونانى ، وبين تلخيص ابن رشد وبين شرحى الفاراني وابن سينا . كما أنى لجأت في بعض الأحيان إلى الترجمة اللاتينية القديمة لتلخيص ابن رشد أستمدُ منها مرجحا لاحدى القراءات ، أو إصلاح موضع يعسر إصلاحه في المخطوطين . والله أسأل أن بهدينا سواء السبيل .

ية أزاج االكاب و قد رو بوزنا بنج الانها الخد أوالة بو يلكي بكون ابتكلى بهد معلوما عربه موا المعلى و بشرا الكرام و المناق المناء من المناف المناف و المناف المناف و المناف المناف المناف و المناف المن

مسم الله الرحم وخالة عن مناه عن وسلم ستة المنافع ما في المنافع ما المنافع ما المنافع ما

اهم عن عزااه فوا في خط المناور على المناور المناور الوالية المسرود في المم او الماكرا المكرة عنده مستمر و المن عزالة في المناور المناور المناور عن المناور المناور المناور عن المناور المناور

اول كتاب تلخيص الشعر في مخطوط ليدن

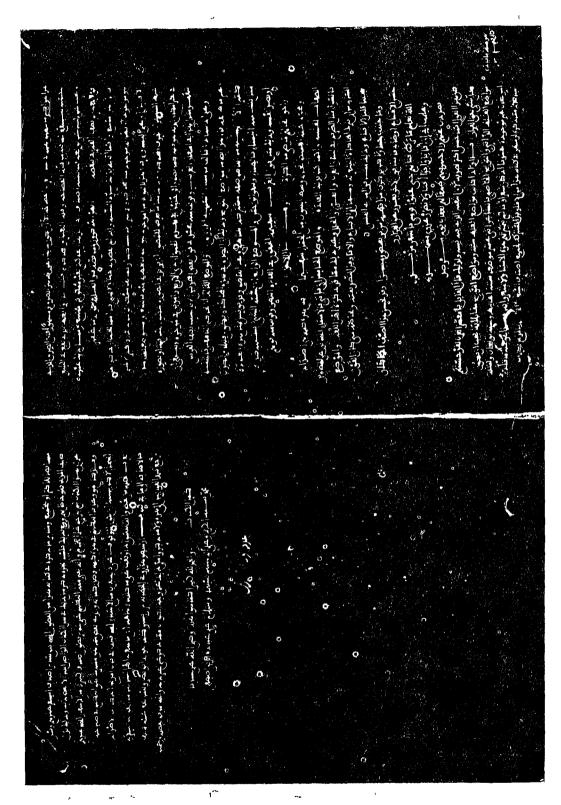

نهاية كتاب تلخيص الشمر في مخطوط ليدن

## رموز المخطوطات والطبعات

ف مخطوط فلورنسة ل مخطوط ليدن

ز طبعة لازينيو Lasinio

ع طبعة الأُستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى

لا الترجمة اللاتينية

ت.ع. الترجمة العربية القديمة

١٩٩ ب في الهامش. ترقيم الأوراق في مخطوط فلورنسة

# بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله كتاب الشعر

الغرض في هذا القول تلخيص ما في كتاب أرسطوطاليس في الشعر من القوانين الكلية المشتركة لجميع الأمم ، أو للأكثر<sup>(۱)</sup> ؛ إذ كثير مما فيه هي قوانين خاصة بتأشعارهم وعادتهم فيها ، وإما أن تكون ليست موجودة في كلام العرب، أو موجودة في غيره من الألسنة .

قال :

إِن قصدنا الآن التكلم في صناعة الشعر ، وفي أَنواع الأَشعار .

وقد يجب على من يريد أن تكون القوانين التي يعطى فيها تجرى مجرى الجودة أن يقول أولاً :

۱ \_ في هامش ل: شعر

٧ ــ صلى الله على محمد وآله: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسلما ل

ποιητική : الشعر : + الأرسطو ل // في هامش ل : Τοιητική

٤ ــ أرسطوطاليس: أرسطو ل .

ه سف الله على المستركات // وفي الهامش في ل كلمة يونانية غير واضحة في الصورة الشمسية ، وربما كانت ταῦται

٣ - ٣ - خاصة . . . من الألسنة : غير خاصة بأشعار العرب وعادتهم فيها ل .

٣ ــ وإما : إماع // ليست : نسبًا ف زع : non في الترجمة اللاتينية

// أو: و ف: aut sunt reperta in aliis idiomatibus في الترجمة اللاتينية

<sup>(</sup>۱) الفاراب ، رسالة فى صناعة الشعر ، طبعة بدوى ، ص ۱۵۸ : « فهذه قوانين كلية . . . » ؛ ابن رشد ، تلخيص الشعر ، طبعة بدوى ، ص ۲۵۰ : « من الأتاويل المشتركة لجميع أصناف الشعر . . . » .

ما فعل كل واحد من الأُنواع الشعرية ؟

وماذا تتقوم الأَقاويل الشعرية ؟ ومن كم شيَّ تتقوم ؟ وأَيما هي أَجزاوُها التي تتقوم بها \* وكم أَصناف الأَغراض التي تقصد بالأَقاويل الشعرية ؟

وأن يجعل كلامه في هذا كله من الأوائل التي لنا بالطبع في هذا المعنى (١).

قال :

فكل شعر وكل قول شعرى فهو: إما هجاء ، وإما مديح (٢).

١ ــ كل واحد: نوع نوع ل

· ٢ - كم : + من ف زع . // مها : + المشتركة والحاصة ل .

٣ ـ تقصد: يقصد ل .

(۱) أرسطو ، عن نن الشمر ، ۱۱٤٤۷ ا ۸ و مابعده = ت.ع ، طبعة بدوی ، ص ه ۸ : « إننا متكلمون الآن تا مناعة الشمر περὶ ποιητικῆς و خبرون أي تو الكل واحد منها πτινα الشمر περὶ ποιητικῆς و الزاعها و الزاعها καὶ τῶν εἰδῶν و عنيل واحد منها ποίης δεῖ συνίστασθαι و الأشمار والأشمار والأشمار والأشمار ποίησις و δύναμιν ἔκαστον ἔχει و τοὺς μύθευς μύθευς إن كانت الغواسيس ποίησις مزمة أن يجرى أمرها بجرى الجردة ἔτι δὲ ἐκ πόσων καὶ ποίων ἐστὶ μερίων و رأيا هي أجزاوها من أجزاوها و تأخلك نتكل و الحداثي هي موجودة التي هي ما بعينها καὶ παρὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς αὐτῆς و كذلك نتكل من و بحودة التي هي متكلمون في هذا كله من حيث نبتدي أو لا من الأشياء الأو ائل ἐξετι ἀρξάμενοι و نحن متكلمون في هذا كله من حيث نبتدي أو لا من الأشياء الأو ائل εστὶ μεθόδου κατὰ φύσιν πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων

لاحظ خطأ المترجم العربي الذي ظن أن μῦθος تعنى الأسمار والأشعار ، ولاحظ استخدامه لكلمة الفواسيس poesis . وقد اضطربت الترجمة العربية في نقل الجملة التي تبدأ من ὁμοίως ، ومعناها أن أرسطو سيتحدث عن أشياء أخرى تدخل في نطاق بحثه . ويمكن إصلاح النص بتغيير طفيف على الوجه الآتى : وكذاك نتكلم عن أخركم التي هي موجودة لها بعينها .

قارن ابن سينا ، فن الشعر ، ١٦٧ – ١٦٨ : ﴿ قَالَ : أَمَا الكلام في الشعر وأنواع الشعر وخاصة كل واحد منها ووجه إجادة قرض الأمثال والخرافات الشعرية ، وهي الأقاويل المخيلة ، وإبانة أجزاء كل نوع بكيته وكيفيته فسنقول فيه » .

لاحظ من الآن الفرق بين مُهجى ابن سينا وابن رشد ، أعنى طريقة التفسير الحر والتلخيص .

(γ) أرسطو، عن فن الشعر، ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۳ ۳ ۳ ۳ مطبعة بدوى ، ۱۵ و کل شعر وکل نشيد شعرى ينحى به إما مديما و πτης τραγφδίας ποίησις, ἔτι δὲ κωμφδία و إما هجاء و πτης τραγφδίας ποίησις, ἔτι δὲ κωμφδία المترجم العربي في نقل هذا الموضع خطأ فاحشا كانت له آثار وبيلة . وقد يكون له بعض العذر في عدم الإلمام بكلمة أخطأ المترجم العربي في نقل هذا الموضع وفي تاريخ و و قد تاريخ و و تاريخ و و تاريخ هير ودوت ، ۲ ، ۱۱۱ : ἐποποίαν و تلكن ترجمة تراجيديا بالمديح و كوميديا بالهجاء جلبت ضروا أشد وأنكى ، إذ ظن فلاسفة العرب أن المقصود هنا هو المديح و الهجاء كما هما معروفان عند العرب . ومع أن ابن سينا والفارابي يستعملان طراغوذيا وقوموذيا ، و لكنهما لم يحسنا فهم المقصود من القصم المسرحية، لعدم معرفتهما بالتمثيل ، ولعدم ترجمة أي قصة تمثيلية يونانية إلى العربية .

وذلك بين باستقراء الأشعار ، وبخاصة أشعارهم التي كانت في الأمور الإرادية ، أعنى الحسنة والقبيحة . وكذلك الحال في الصنائع المحاكية لصناعة الشعر ، التي هي الضرب بالعيدان والزمر والرقص ، أعنى أنها معدة بالطبع لهذين الغرضين (١).

والأَقاويل الشعرية هي الأَقاويل المُخيلة (٢).

(۱) ليس فى النص اليونانى أى إشارة إلى أن الضرب بالميدان أو الرقص أو الزمر تحاكى صناعة الشمر ، أو أنها مثلها معدة بالطبع لهذين الغرضين ، أعنى التحسين والتقبيح . ولكن أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٤٧ أ ١٦ – ١٦ ، يقول إن التراجيديا والديثر امب وشعر الملاحم وأكثر أنواع العزف على الناى والقيثارة ، كل ذلك من مترن الحاكاة بصفة عامة . Τάσαι τυγχάνουσιν σὖσαι μιμήσεις τὸ σύνολον

(γ) لم يكن أرسطو أول من ابتدع كلمة محاكاة μίμησις ، فقد كانت اللفظة شائمة على أفواه الناس في بلاد اليونان. وقد استخدمها السفسطائيون كا استمعلها أفلاطون ، ولكن أرسطو نفث فيها روحا ومعى جديدا لم يخطر قبله على بال . فأفلاطون استعمل كلمة محاكاة للدلالة على التقليد ، ثم بدأ يزيد المعى عمقا فاستعملها للدلالة على الأسلوب الدراماتيكي الذي ينقل الألفاظ عينها التي تخرج من فم المتكلم ، وقد فرق أفلاطون بين الأسلوب السردى narrative وبين الأسلوب المباشر المنافقة منى direct speech . وعندما أعلن أفلاطون نظرية المثل العليا تغلبت طبعا وجهة النظر الجديدة ، وأصبح الكلمة معى ميتافيزيقيا . فصورة أي مرير يرسمها المصور أو أي وصف لسرير يدبجه كاتب أو شاعر يبعد عن الصورة المثالية أو المقيقية السرير .

ولكن أرسطو عندما يتحدث عن محاكاة الفنون ومنها الشعر في مطلع كتابه عن فن الشعر لا يمنى بالطبيعة تلك المظاهر الخارجية التي نشاهدها ، ولكنه يعنى بالطبيعة تلك القوة الخلاقة التي هي المبدأ المنتج في هذا العالم . وإذا ما قارنا بين الطبيعة والفن ، فوجه المقارنة أن هناك اتحادا بين المادة ( الهيولى ) وبين الشكل في كل منهما . فالفن يقلد المنهاج الذي تسير عليه الطبيعة وهي تخلق nature in action . فالمحاكاة في نظر أرسطو ليست مجرد نقل آلى ، أو يكاد يكون آليا ، ولو بلغ الذروة في دقة النقل ، ولكنه إلهام خلاق به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئا جديدا ، على الرغم من استخدامه لظواهر الهياة وأعمال البشر . فالشمر إن هو إلا تبيان وإبر از لمكل ما هو دائم وعام وحقيق في حياة الإنسان وأنكاره .

و لما ترجم كتاب عن فن الشمر لأرسطو لم يستطع أحد أن يتبين المنى الدقيق لكلمة محاكاة كما حدده أرسطو ، فخلطوا بن التمثيل والنشبيه والمحاكاة .

فإذا أشار الفارابى إلى المحاكاة (رسالة فى صناعة الشعر ، ١٥٠ – ١٥١) جعلها مرادفة التشبيه ، فهو يعرف الأقاويل الشعرية بأنها هي التي توقع في ذهن السامعين الشيء المحاكي . وعندما يحاول أن يفرق بين المغلط والمحاكي يقول إن المغلط غرضه إيهام السامعين أن الموجود غير موجود ، أما قصد المحاكي فليس إيهام النقيض ، ولكن الشبيه ، كالنظارة الذين يرون الأشياء الثابتة على الشاطئ في حركة إلى الخلف ، إذا كانوا بجلسون في سفينة تسير إلى الأمام .

أما ابن سينا ، فن الشمر ، ١٦٨ ، فيعرف المحاكاة بأنها إيراد مثل الثيُّ وليس الثيُّ عينه ، كما يحاكى الحيوان الطبيعي بصورة هي في الظاهر كالطبيعي .

ويقول عبد القاهر الجرجانى ، أسرار البلاغة ، ص ٢٣٩ : « وجملة الحديث الذي أريده بالتمثيل ههنا : ما يثبت فيه الشاعر أمراً هو غير ثابت أصلا ، ويدعى دعوى لا طريق إلى تحصيلها ، ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها مالا ترى . أما الاستمارة فإن سبيلها سبيل الكلام المحلوث في أنك إذا رجعت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت أمرا مقليا صحيحا ويدعى دعوى لها شبح في العقل . وستمر بك ضروب من التمثيل هي أظهر أمرا في البعد عن الحقيقة تكشف وجهه في أنه خداع العمل وضرب من الترويق .

وأصناف التخييل والتشبيه ثلاثة : اثنان بسيطان ، وثالث مركب منهما (١).

أما الاثنان البسيطان ، فأحدهما : تشبيه شيّ بشيّ وتمثيله به ؛ وذلك يكون في لسان بألفاظ خاصة عندهم، مثل : كأن ، وإخال ، وما أشبه ذلك في لسان العرب ، وهي التي تسمى عندهم حروف التشبيه (٢) .

وأما النوع الثانى : فهو أخذ الشبيه بعينه بدل الشبيه ، وهو الذى يسمى الإبدال  $(^{7})$  في هذه الصناعة ، وذلك مثل قوله تعالى : « وأزواجه أمهاتهم »  $(^{3})$  ، ومثل قول الشاعر : هو البحر من أى النواحي أتيته  $(^{0})$ 

النوع الثانى فهو : سقطت من ف زع // بعینه : سقطت من ل ولكنها موجودة
 ف لا : ipsius : المواضع ف زع .

<sup>(</sup>۱) أرسطو ، عن فن الشعر ، ۱۹۴۷ ۱ ۱۹ – ۱۸ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ۸۲ : و وأصنافها ثلاثة : و ذلك إما أن يكون يشبه بأشياء أخر و الحكاية بها ، و إما أن تكون على عكس هذا : و هو أن تكون أشياء أخر تشبه و تحاكمي ، وإما أن تجرى على أحوال مختلفة لا على جهة و احدة بعينها و .

διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμεῖσθαι, ἢ τῷ ἔτερα, ἢ τῷ ἑτέρως καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον.

انظر : ابن سينا ، كتاب المجموع ، مطيعة دار الكتب ١٩٦٩ ؛ ص ١٨ = ٢٠ : « والحاكاة على ثلثة أقسام . . . » وقارن : ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٦٨ : « إن كل مثل و خرافة فإما أن يكون على سبيل تشبيه بآخر ؛ وإما على سبيل أخذ الشئ نفسه لا على ما هو عليه ، بل على سبيل التبديل ، وهو الاستمارة أو الحجاز ، وإما على سبيل التركيب منهما » .

ضل ابن سينا وابن رشد لفسلال الترجمة العربية التي جعلت من المحاكاة تشبهاً. أما أرسطو فإنه يقول هنا إن المحاكاة هي أس جميع الفنون الجميلة إلا أن هذه الفنون يختلف بعضها عن بعض فيها يمس المحاكاة في أمور ثلاثة : فنها ما يحاكي يوسائل مختلفة ἐν ἐτέροις ، ومنها ما يحاكي أشياء مختلفة τερα ومنها ما يحاكي على نهبج أو مناهبج مختلفة Βywater . انظر ترجمة بايواتر Βywater :

But at the same time they differ form one another in these ways, either by a difference of kind in their means, or by differences in the objects, or in the manner of their imitation.

<sup>(</sup>۲) عن التشبيه : انظر : أرسطو ، خطابة ، ۳ ، ۱۱ ، ۱۱ ( ۱۹۱۲ ب ۳۲ رما بعدها ) ؛ ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ۱۷ - ۱۸ ( مقدمة ) ، ۲۲ - ۳۲۲ ؛ ابن سينا ، خطابة ، ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٣) عن الإبدال : انظر : ابن رشد ، تلخيص الخطابة ، ٧٤٥ وما يعدها .

<sup>( ؛ )</sup> سورة الأحزاب ، ٦ . في حرمة نكاحهن عليهم .

و في نسخة : هو البحر .

وينبغى أن تعلم أن في هذا القدم تدخل الأنواع التي يسميها أهل زماننا استعارة وكناية .

فالاستعارة مثل قول القائل:

وعُرى أفراس الصبي ورواحله (١)

والكناية مثل قوله تعالى : ﴿ أَو جَاءَ أَحَدُ مَنَكُمُ مِنَ الْغَائِطُ ﴾ ﴿ إِلَّا أَنَ الكُنايَاتِ أكثر ذلك هي إبدالات من لواحق الشي .

والاستعارة هي إبدال من مناسبه ، أعنى إذا كان شيّ نسبته إلى الثاني نسبة الثالث إلى الرابع ، فأبدل اسم الثالث للأول ، وبالعكس (٣) .

أ. [ وقد تقدم في كتاب و الخطابة ، من كم ني تكون الإبدالات .

إِنَّ وَأَمَا القَسِمِ الثَّانِي فَهُو أَن يبدل التشبيه ، مثل أَن تقول : « الشمس كأنَّها فلانة ، أو الشمس هو فلانة » لا و فلانة كالشمس » ولا و هي الشمس » .

والصنف الثالث من الأُقاويل الشعرية هو المركب من هذين .

٣ ــ فالاستعارة مثل قول القائل: مثل قول الشاعر ف زع .

 والكناية مثل: ومثل ف زع.
 اللاول: إلى االأول ف زع // و: أو ل

٨ ـــ فأبدل: أبدل ل : فابدال ف زع // للاول : إلى االأول ف زع // و: أو ل ١٠- وأما القسم .. هي الشمس: سقطت من ل، ولكنها موجودة في الترحمة اللاتينية:secunda divisio

et non talis mulier est sol : من ف ولكنها موجودة في الترجمة اللاتينية // الشمس : + وبالعكس قول ذي الرمة : ورمل كأوراك العذاري ف زع،ولكنها غبر موجُّودة في ل ولا في الترحمة اللاتينية .

معا القلب عن سلمي وأقسر باطله وعرى أفراس العببا ووواحله

أقصر : كف . عرى أفراس الصبي : مثل . قال الأحميمي : عرى أفراس قد كنت أركبها في الصبي .

وقد أشار أبو الفرج قدامة بن جمفر في كتابه نقد الشعر ، ص ١٧٦ ( طبعة مكتبة الخانجي ) إلى هذا البيت ، فقال ؛ و فكأن غرج كلام زهير إنما هو غرج كلام من أراد أنه كا أن الأفراس للحرب ، وإنما تعرى عند تركها ووضعها ، فكذلك تعرى أفراس الصبا -- إن كانت له أفراس -- عند تركه و العزو ف عنه a .

(٢) عين الآية في سورة النساء ، ٣٪ والآية ٢ من سورة المائدة .

أصل الغائط : المطمئن من الأرض الواسع ( مختار الصحاح ) .

انظر ؛ أبي الفرج قدامة بن جعفر ، نقد النثر ، مطبعة مصر ، ١٩٣٩ ، ص ٥٠ = مطبعة دار الكتب ، ص ٥٠ : ووأما التعريض للاستحياء فكالكناية عن الحاجة بالنجو والعذرة . والنجو : المكان المرتفع . والعذرات : الأفنية ، وبالنائط وهو الموضع الواسع – فكنى عن الحاجة بالمواضع التى تقصد لوضعها فيها ي .

(٣) ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ٢٠٩ : ﴿ فَأَمَا التغييرات المنجحة الَّى تَفْضَلُ غيرُ هَا فَي ذَلِكَ فهو التغيير الذي يكون من الأشياء المتناسبة ، يعني إذا كان ها هنا شي نسبته إلى شي نسبة ثالث إلى رابع ، فأعذ الأرل بدل الثالث وسمي باسمه ع .

<sup>(</sup>١) ديوان زهير بن أبي سلمي ، شرح الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني ثملب ( دار الكتب ١٩٤٤ )، ص ۱۲4 : وقال بملح حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الغزارى :

قال:

وكما أن الناس بالطبع قد يخيلون ويحاكون بعضهم بعضا بالأفعال ، مثل محاكاة بعضهم بعضا بالأفوان والأشكال والأصوات ، وذلك إما بصناعة وملكة توجد للمحاكين ، وإما من قبل عادة تقدمت لهم في ذلك (١) ، كذلك توجد لهم المحاكاة بالأقاويل بالطبع . والتخييل والمحاكاة (٢) في الأقاويل الشعرية تكون من قبل ثلاثة أشياء: مِنْ قبل النغم المتفقة، ومن قبل الوزن ، ومن قبل التشبيه نفسه (٣) .

وهذه قد يوجد كل واحد منها مفردا عن صاحبه ، مثل وجود النغم فى المزامير<sup>(1)</sup>والوزن

٢ \_ وكما أن : وكمان ل .

الشعرية : الشعر ف // تكون : يكون ل .

<sup>(</sup>١) أرسطو ، خطابة ، ١-١--٧ (١٣٥٤ ا ٢-٧) = ت.ع . اب ١٥ - ١١ : ٥ فن العامة من يقمل ذلك هملا ، ومنهم من يفعل ذلك بالاعتياد عن قنية راسخة » .

<sup>(</sup> Y ) وضعت الفاصلة في طهمة الدكتور عبد الرحمن بدوى بعد كلمة والتخييل . ولكن ابن رشد جرى على استخدام مترادفين أو أكثر عند التحدث عن التخييل والمحاكاة والتشبيه ؟ كما أننا نجد في الترجمة اللاتينية كلمتي التخييل والمحاكاة معطوفتين : et imaginatio et representatio حكل من التخييل والمحاكاة . .

<sup>(</sup>γ) أرسطو ، عن فن الشعر ، ۱، ۱۹۹۷ ا ۱۸ ومابعده ست ع ، طبعة بدرى ، ص ۱۸ : « و كا أن الناس πολλά : « و كا أن الناس σχήμασι و أشكاه χρώμασι اشياء) كثيرة κανηθείας و أشياء) σχήμασι عند بنام بنام بالران κάν ταῖς و أشكاه διὰ τέχνης و أشكاه و يحاكيا ، وبعضهم بالعادات οὕτω κάν ταῖς و تحاكيا ، وبعضهم بالعادات قد تحت أن بعضهم يشبه بالمساعات قد قد قد تحت قد قد تحت تحت تحت بالتشبيه و الحكاية ποιούνται τὴν μίμησιν و الخدل و النظم و النظم و التحت قد تحت قد تحت تحت بالتشبيه و الحكاية ποιούνται τὴν μίμησιν بالسن و الغول و النظم و الن

قارن : ابن سينا ، فن الشعر ، ١٦٨ : و والشعر من جماة ما يخيل ويحاكى بأشياء ثلاثة : باللحن . . . و بالكلام ... و بالوزن ۽ .

<sup>( )</sup> أرسطو، من فن الشعر ، ۲۷ ا ۱۹۹۷ وما بعده عدت . ع ، طبعة بدرى، ص ۸۹ : وذلك يكون : إما على الانفراد، وإما على حدث توريد بعدة الاختلاط τούτοις δ° ຖ χωρίς ຖ μεμιγμένοις مثال ذلك أوليطيق ή αὐλητική وصناعة البيدان ἡ κιθαριστική فإنهما تستمىلان اللحن والتأليف فقط κάν εἴ τινες وون كانت توجد صناعات أخر هي في قوتها مثل ماتين ἀρμονία μὲν καὶ ὁυθμῷ

في الرقص، والمحاكاة في اللفظ ، أعنى الأَقاويل المخيلة الغير الموزونة .

وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها ، مثل ما يوجد عندنا فى النوع الذى يسمى الموشحات والأزجال ، وهي الأشعار التي استنبطها في هذا اللسان أهل هذه الجزيرة (١).

إذ كانت الأَشعار الطبيعية هي ما جمعت الأَمرين جميعا . والأَمور الطبيعية إنما توجد الأُمم الطبيعيين . فإن أَشعار العرب ليس قيها لحن، وإنما فيها : إما الوزن فقط ، وإما الوزن والمحاكاة معا .

١ ــ الموزونة : موزونة ف زع ٢ ــ مثل ما : مثلما ف زع .

in lingua ista seu Arabica : لا ي مذا اللسان : سقطت من ل و لكنها موجودة في لا :

إلى ل ، ثم كتب فوقها ما // الأمرين جميعا : الثلاثة الامور ل : وفى الترجمة اللاتينية نجد
 الأمرين جميعا : الثلاثة الامور ل : وفى الترجمة اللاتينية نجد

؛  $_{-}$  ه توجد للأمم الطبيعين : يوجدها الأمم الطبيعيون  $_{-}$  نارن الترجمة اللاتينية : nisi in nationilus naturaliter se habentibus

ه ــ وإنما فيها : وإنما هي ف زع ٢ ــ معا : + فيها ف زع .

دال و قال مناعة السفر تستميل اللمن قتده و قال ذلك صناعة السفر تستميل اللمن قتدمل اللمن قتدمل اللمن عن مناعة السفر تستميل اللمن مناعة المفر تستميل اللمن من غير تأليف و ومناعة أداة الرقس أيضا في ومناعة أداة الرقس أيضا كا المناكلة διὰ τῶν σχηματιζομένων ρυθμῶν تشبه بالمادات والانفمالات آيضا كا وبالأعمال أيضا وتحاكيا μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις

لاحظ أن كلمة σῦριγξ تمي أنبوبة ، وقد أطلقت على مزمار الرعاة .

أخطأ المترجم فى تقسيم الجمل وبذا جمل ، الصفر تستعمل اللحن وحده ؛ أما أبنرشد فقد جمل المزامير تستعمل النغم فقط . وجدير بالملاحظة أن كلمة الوزن في هذه الجملة تقابل كلمة ὑυθμός .

قارن : ابن سينا ، فن الشعر ، ١٦٨ : «وربما اجتمعت هذه كلها ، وربما انفرد الوزن والكلام المخيل . فإن هذه الأشياء قد يفترق بمضها من بعض ، وذلك أن اللحن المركب من نغم متفقة ومن إيقاع قد يوجد في المعازف والمزاهر . واللمحن المفرد الذي لا إيقاع فيه قد يوجد في المزامير المرسلة التي لا توقع عليها الأصابع إذا سويت مناسبة . والإيقاع الذي لا لحن فيه قد يوجد في الرقص ، ولذلك فإن الرقص يتشكل جيدا بمقارنة اللحن إياه حتى يوثر في النفس » .

(١) عن الزجل والموشحات في الأندلس ، انظر : الزجل في الأندلس ، محاضرات ألقاها الدكتور عبد العزيز الأهواني على طلبة معهد الدراسات العربية العالية بجامعة الدول العربية ، ١٩٥٧ ؛ قصة الأدب في الأندلس ، تأليف محمد عبد العظيم خفاجة ، منشورات مكتبة المعارف ، بيروت : فن الموشحات الأندلسية ، ص ١٣٤ ومابعدها ؛ صور من الموشحات ، ص ١٣١ ومابعدها ، الزجل في الأدب ، ص ١٥١ ومابعدها ، وصور من الزجل الأندلسي ، ص ١٥٣ ومابعدها ؛ في الأدب الأندلسي ، تأليف الدكتور جودة الركابي ، دمشق ١٩٥٥ ، ص ٢٩٩ وما بعدها : الموشحات الأندلسية ، ص ٣٥٧ ومابعدها .

ومن الموشحات الطريقة الذائمة موشحة لسان الدين بن الخطيب ، ومنها :

جادك النيث إذا النيث همى يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حملما في الكبرى أو خلسة المختلس وإذا كان هذا هكذا ، فالصناعات المخيلة ، أو التي تفعل فعل التخييل ، ثلاثة : صناعة اللحن ، وصناعة الوزن ، وصناعة عمل الأقاويل المحاكية ، وهي هذه الصناعة التي ننظر فيها / في هذا الكتاب (١) .

قال:

وكثيرا ما يوجد من الأقاويل التي تسمى و أشعارا ، ما ليس فيها من معنى الشعرية إلا الوزن فقط ، كأقاويل سقراط الموزونة ، وأقاويل انباد قليس فى الطبيعيات، بخلاف الأمر فى أشعار أوميرش ، فإنه يوجد فيها الأمران جميعا (٢).

١ \_ فالصناعات : فالصناعة ف زع // ثلاثة : + أصناف ل

٧ ــ صناعة ( اللحن ) : سقطت من ل // وصناعة الوزن : سقطت من ل

// هي : سقطت من ف زع .

٦ -- انبادقليس : انبا دقليس ف : البدقليس ل ٧ -- أوميرش : أوميروش ف زع .

(١) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٦١ : « ولا نظر للمنطق فى شى من ذلك إلا فى كونه كلاما نحيلا . . . وإنما ينظر المنطق فى المنطق فى الشعر من حيث هو مخيل . والمخيل هو الكلام الذى تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار ، وبالجملة تنفعل له إنفعالا نفسانيا غير فكرى ، سواء كان القول مصدق به أو غير مصدق ه .

قارن : الفارابي ، رسالة في صناعة الشمر ، ١٥١ : ٣ . . وقد تبين من هذه القسمة أن القول الشمرى هو الذي ليمس بالبرهانية ولا بالجدلية ولا الخطابية ولا المغالطية ، وهو مع ذلك يرجع إلى نوع من أنواع السولوجسموس أو ما يثميع السولوجسموس – وأعنى بقولى : «ما يتبعه » : الاستقراء والمثال والفراسة وما أشبهها مما قوته قوة قياس » .

γ) أرسطو ، عن نن الشعر، ۱٤٤٧ ب ١١ : Σωκρατικούς λόγους ست.ع، طبعة يدوى ، « الأقاويل المنسوبة إلى سقراط » .

أين سينا ، فن الشعر ، ١٦٨ : ﴿ فَإِنْ الْأَقَاوِيلَ المُورُونَةُ الَّتِي عَلَمَا عَدَةً مِنَ الفَلَاسفة ومنهم سقراط . . . ي .

قارن بوتشر ، فن الشعر ، ص ١٤١ -- ١٤٢ ، هامش ٣ .

ومن الممكن أن تبرر إضافة ابن سينا وابن رشد لكلمة « موزونة » إلى المحاورات السقراطية ، فن الجائز أنهما وجها في بعض الشروح أن محاورات أفلاطون دبجت نثرا موسيقيا .

عن انبادتليس Empedocles ، انظر ؛ الأهواتى ، فجر الفلسفة اليونانية ، ١٦١ ومابعدها ؛ كرم ه تاريخ الفلسفة اليونانية ، ٢٥ – ٣٧ ؛ سارتون ، تاريخ العلم ، ح ٢ ، ٤٩ ومابعدها ( ترجمة الدكتور ماجد فخرى ) .

لاحظ أن أرسطو هنا يقول إنه لا يوجد اسم عام تندرج تحته قصة ميمية mime من القصص التي وضعها سوفرون ==

ولذلك ليس ينبغى أن يسمى و شعرا ، بالحقيقة إلا ما جمع هذين ، وأما تلك فهى إن تسمى و أقاويل ، أحرى منها أن تسمى و شعرا » . وكذلك الفاعل أقاويل موزونة فى الطبيعيات هو أحرى أن يسمى و متكلما » من أن يسمى و شاعرا »، وكذلك الأقاويل المخيلة التي تكون من أوزان مختلطة ليست أشعارا . وحكى أنه كانت توجد عندهم ، أعنى من أوزان مختلطة . وهذا غير موجود عندنا (١).

٧-- نهي إن: فانما ل هـ - أنه: أن ف زع.

... Sophron أو اكسينارخوس Xenarchus ومحاورة من محاورات أنلاطون . وتذكر أن تصص سوفرون لم تكتب شعرا وإنما كتبت نثر ا موسيقيا وأن أفلاطون طبقا لما جاء في ديوجين لايرتيوس أعجب بقصصه أيما إعجاب .

عن سوفرون رابنه اكسينارخوس، انظر M. Croiset, Manuel d'Hist. de la Litt. grecque عن سوفرون وابنه اكسينارخوس، انظر H.G. Rose, A Handb. of Gr.Lit. (طبعة مرابع دا ؟ ۲۵۲ ، كتب سوفرون بالهجة الدرية نثر ا مرزونا ؛ Gilbert Norwood, Gr. Comedy, pp. 77 ff.

(۱) أرسطو، عن فن الشعر ، ۱۶۶۷ ب ۱۸–۲۳=ت.ع ، طبعة يدوى ، ۸۷ : ولذلك أما ذاك فينبغى أن تلقبه شاعرا ، وأما هذا فالمتكلم فى الطبيعيات أكثر من الشاعر , وكذلك إن كان إنسان يعمل الحكاية والتشبيه مخلط جميع الأوزان ، كا كان يفعل خاريمن ، فإنه كان يشبه قانطورس برقص الدستبند من جميع الأوزان . فقد يجب أن نلقبه شاعرا

διό τὸν μὲν ποιητήν δίκαιον καλεῖν, τὸν δὲ φυσιολόγον μᾶλλον ἢ ποιητήν. ὁμοίως δὲ κἄν εἴ τις ἄπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο τὴν μίμησιν, καθάπερ Χαιρήμων ἔποιησε Κένταυρον μικτὴν ῥαψωδίαν ἐξ ἀπάντων τῶν μέτρων, καὶ ποιητὴν προσαγορευτέον.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٦٩ : « وأما ما وقع عليه الوزن من كلام انبدقليس فأمور طبيعية ، ومايقع عليه الوزن من كلام أوميرس فأقوال شعرية ؛ فلذلك ليس كلام انبدقليس شعوا . وكذلك أيضا من نظم كلاما ليس من وزن واحد ، بل كل جزءمنه ذو وزن آخر فليس ذلك شعرا . ومن الناس من يقول ويغني به بلحن ذي إيقاع » .

عن خارِمون ، انظر : Norwood, Gr. Tragedy ، ص ٣٧ و مابعدها .

فى طبعة الأكاديمية الملكية البروسية، ١٤٤٧ ب ٢٢–٢٣، نجد προσαγερευτέον بالموسية، ١٤٤٧ بالم οὐ: ἦδη καὶ ποιητὴν προσαγερευτέον بإثبات أداة النفى، ولكن الطبعات الحديثة لا تثبت ἤδη ، οὐκ ἤδη . ولكن الطبعات الحديثة لا تثبت μουτα euncupandus . لا يوجد نفى، ولكن شرحة أبي بشر متى التي وصلت إلينا : كما في ترجمة لاتينية أخرى poeta cuncupandus ، لا يوجد نفى، ولكن شرح ابن سينا وتلخيص ابن رشد يدلان على أنهما اطلعا على نص أو تعليق وجدت فيه أداة النفى .

فقد تبين من هذا القول: كم أصناف المحاكاة، ومن أى الصنائع تلتئم المحاكاة بالقول حتى تكون تامة الفعل (٢).

١ ــ الصنائع : الأقاويل ل : في البرجمة اللاتينية : quibus artibus وهي تعزز القراءة الموجودة في ف

<sup>(</sup>١) أرسطو ، عن فن الشمر ، ١٤٤٧ ب ٢٨ – ٢٩ مدت . ع . طبعة بدوى ، ٨٨ : a فهذه أقول إنها أصناف النسنائع التي بها يعملون الحكاية والتشبيه a .

ταύτας μέν οὖν λέγω τὰς διαφορὰς τῶν τεχνῶν ἐν οἶς ποιοῦνται τὴν μίμησιν.  $^{\circ}$  Κυτά διαφορά  $^{\circ}$   $^{\circ}$  Κυτά  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

## نصل [ أول]

قال:

ولما كان المحاكون والمشبهون إنما يقصدون بذلك أن يحثوا على عمل بعض الأفعال الإرادية ، وأن يكفوا عن عمل بعضها ، فقد يجب ضرورة أن تكون الأمور التي تقصد محاكاتها: إما فضائل ، وإما رذائل وذلك أن كل فعل وكل خُلق إنما هو تابع لأحد هذين : ه أعنى الفضيلة والرذيلة . وإذا كان كل ما يقصد محاكاته من الأفعال الإرادية هو إما فضيلة وإما رذيلة ، فقد يجب ضرورة أن تكون الفضائل إنما تحاكي بالفضائل والفاضلين ، وأن تكون الرذائل إنما تحاكي بالرذائل والأرذلين . وإذا كان كل تشبيه وحكاية إنما تكون بالحسن والقبيح ، فظاهر أن كل تشبيه وحكاية إنما يقصد بها التحسين والتقبيح . وقد بعجب مع هذا ضرورة أن يكون المحاكون للفضائل ، أعنى المائلين بالطبع إلى محاكاتها ، ، أفاضل ؛ والمحاكون للرذائل أنقص طبعا من هولاء وأقرب إلى الرذيلة . وعن هذين الصنفين من الناس وجد المديح والهجو ، أعنى مدح الفضائل وهجو الرذائل . ولهذا كان بعض الشعراء من الناس وجد المديد المحو ؛ وبعضهم بالعكس ، أعنى يجيد المجو ولا يجيد المدح . يجيد المدح، ولا يجيد المدح ، وبعضهم بالعكس ، أعنى يجيد المحو ولا يجيد المدح . وهذان الفصلان إنما يوجد لكل تشبيه ولمحاكاة التي تكون بالقول ، لا المحاكاة التي تكون بالوزن ، ولا التي تكون باللحن (١٠ بعلام) . المحاكاة التي تكون بالقول ، لا المحاكاة التي تكون باللوز ، ولا التي تكون باللوز ، ولا التي تكون باللحن (١٠).

الفضيلة والرذيلة : الفضيلة أو الرذيلة ل .

٣ – ٧ – وإذا كان . . . وإما رذيلة : سقطت من ف زع ،

٨ - إنما (تحاكي) : سقطت من ف زع . // تكون : يكون ل .

٠ - التحسين : التحسيس ل . ١٤ - الفصلان : الفعلان ل .

<sup>(</sup>۱) أرسطو، عن فن الشعر ، ۱۱۶۶۸ ا ۱ ومابعده = ت . ع ، طبعة بدوى ، ۸۸ – ۸۸ : « ولما كان الذين يجاكون ويشبهون قد يأتون بذلك بأن يعملوا العمل الإرادى ، فقد يجب ضرورة أن يكون هوءًلاء إما أفاضل ، وإما أراذل ( وذلك أن العادات والأخلاق مثلا هي تابعة لحذين فقط ) » .

وقد يوجد للتشبيه بالقول فصل ثالث: وهو التشبيه الذي يقصد به مطابقة المشبه بالمشبه به من غير أن يقصد في ذلك تحسين أو تقبيح ، لكن نفس المطابقة فقط. وهذا النوع من التشبيه هو كالمادة المعدة لأن تستحيل إلى الطرفين ، أعنى أنها تستحيل تارة إلى التحسين بزيادة عليها ، وتارة إلى التقبيح بزيادة أيضا عليها .

#### : قال

وهذه كانت طريقة أوميرش ، أعنى أنه كان يأتى فى تشبيهاته بالمطابقة والزيادة المحسنة أو المقبحة .

ومن الشعراءِ مَنْ إجادته إنما هي في المطابقة فقط ، ومنهم من إجادته في التحسين والتقبيح، ومنهم من جمع الأمرين ، مثل أوميرش .

ἐπεὶ δὲ μιμοῦνται οἱ μιμούμενοι πράττοντας, ἀνάγκη δὲ τούτους ἢ = σπουδαίους ἢ φαύλους εΙναι (τὰ γὰρ ἤθη σχεδὸν ἀεὶ τούτοις ἀκολουθεῖ μόνοις)...

« نظاهر بين أن يكون كل تشييه وحكاية من التي وصفت ، وكل واحد واحد من الأنمال الإرادية لها هذه الأصناف والفصول ، وأن تكون الواحدة تشبه بالأخرى وتحاكبها بهذا الضرب» .

δήλον δὲ ὅτι καὶ τῶν λεχθεισῶν ἑκάστη μιμήσεων ἕξει ταύτας τὰς διαφοράς, καὶ ἔσται ἐτέρα τῷ ἕτερα μιμεῖσθαι τοῦτον τὸν τρόπον.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٦٩ : ﴿ وَكُلُّ عَاكَاةً فَإِمَا أَنْ يَقْصَدُ بِهِ التَّحْسِينَ ، وَإِمَا أَنْ يَقْصَدُ بِهِ التَّقْبِيحِ . فإن الشيُّ إنما يحاكي ليحسن أو يقبِّح » .

أخطأ المرجم في نقل كلمة πράττοντας ويظهر أنه قرأ πράττοντες والمنى المقصود هو أن من يحاكى ، يحاكى أناسا يقومون بعمل قارن ترجمة هاردى : des hommes en actions ، وترجمة بايواتر : the objects the imitator represents are actions

٢ ـ فقط: سقطت من ف زع // النوع: التوبيخ ف

٣ ـــ اومرش : اومروش ف زع . ٧ ــ أو : و ف زع .

١ أوميرش : اوميروش ف زع .

وتمثل فى كل صنف من هؤلاء بأصناف من الشعراء كانوا مشهورين فى مدنهم وسياستهم باستعمال صنف صنف من أصناف هذه التشبيهات الثلاثة (١).

وأنت فليس يعسر عليك وجود مثالات ذلك في أشعار العرب.

وإن كانت أكثر أشعار العرب إنما هي - كما يقول أبو نصر - في النهم والكريه (٢). وذلك أن النوع الذي يسمونه: « النسيب » إنما هو حث على الفسوق. ولذلك ينبغي أن بيجنبه الولدان ، ويؤدبون من أشعارهم بما يُحث فيه على الشجاعة والكرم. فإنه ليس تحث العرب في أشعارها من الفضائل على شئ سوى هاتين الفضيلتين ، وإن كانت ليس تتكلم فيهما على طريق الفخر (٣).

وأما الصنف من الأشعار الذي المقصود به المطابقة فقط فهو موجود كثيراً في أشعارهم ، ولذلك يصفون الجمادات كثيراً ، والحيوانات ، والنبات . وأما اليونانيون فلم يكونوا ١٠

١ ــ ملنهم : ملتهم ف

٤ ـ أكثر : سقطت من ف زع

٧ ــ أشعارها: أشعارهم ل

﴾ ــ الأشعار : الشعر ل

٢ ــ صنف : سقطت من ل .

٦ ـ بجنبه: يتجنبه فزع .

// شي : سقطت من ف زع .

// فقط: سقطت من ل .

(۱) أرسطو ، عن فن الشعر ، ۱۶۹۸ ا ۱۱ – ۱۶ = ت . ع ، طبعة بدوى ، ۸۹ : و نشال ذلك أما أرميروس فالفاضل βελτίους ، وأما قالاوفون Κλεοφών فالأشياء الشبيهة ὁμοίους ، وأما ايجيمن Ήγήμων للنسوب إلى ثاسيا Θάστος . . . الذى كان يحاكى الأراذل χείρους . .

يقول أرسطو هنا إن أشخاص هوميروس كانوا أفضل من الرجال العاديين ، وأما أشخاص كليوفون فكانوا في مستوى البشر العاديين ، أما أشخاص هيجيمون فكانوا أقل من الناس العاديين . وينسب إلى سوفوكليس أنه قال إنه كان يجعل أشخاص قصصه أفضل من البشر العاديين ، أما معاصره يوربيديس فكان يصفهم كما هم .

قارن ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٠ -- ١٧١ : « والمطابقة فصل ثالث يمكن أن يمال بها إلى قبح ، وأن يمال بها إلى حسن ، فكأنها محاكاة معدة ، مثل من شبه شوق النفس النفسية بوثب الأسد ، فإن هذه مطابقة يمكن أن تمال إلى الجانبين . . . فالمطابقة تستحيل إلى تحسين وتقبيح بتضمن شئ زائد ، وهذا نمط أوميرس » .

(٢) لا توجد مثل هذه العبارة في كتيب الفارابي ، رسالة في قوانين صناعة الشمر ، طبعة بدوى ، ١٤٩ ومابعدها .

(٣) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٠ : و فإن العرب كانت تقول الشعر لوجهين : أحدهما ليوثر في النفس أمرا من الأمور تمد به نحو فعل أو انفعال ، والثاني : العجب فقط ، فكانت تشبه كل شئ لتعجب بحسن التشبيه » .

يقولون أكثر ذلك شعراً إلا وهو موجه نحو الحث على الفضيلة ، أو الكف عن الرذيلة ، أو ما يفيد أدبا من الآداب، أو معرفة من المعارف (١).

فقد تبين من هذا القول أن أصناف التشبيهات ثلاثة ، وأن فصولها ثلاثة . وتبين ما هي هذه الفصول الثلاثة ، والأصناف الثلاثة . ويشبه إذا استقرئت الأشعار أن يقع اليقين بأنه ليس ها هنا صنف رابع من أصناف التشبيهات ، ولا فصل رابع من فصول تلك الأصناف (٢).

١ – الحث على : سقطت من ف زع

٢ ــ أو (معرفة): و ل

٣ ـ هذا: سقطت من ل // (التشبيهات) ثلاثة: + أصول ف زع

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٠ : ﴿ وأما الذوات فلم يكونوا يشتغلون بمحاكاتها أصلا كاشتغال العرب .... وأما اليونانيون فكانوا يقصدون أن يحثوا بالقول على فعل أو يردعوا بالقول عن فعل ﴾ .

<sup>(</sup> ۲ ) أرسطو ، عن فن الشمر ، ۱۶۶۸ ب ۲ – ۳ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ۹۱ : « أما أسنناف التشبيه و الحكاية وقصولها وكيتها وأيما هي ، فهي هذه التي قيلت » .

περὶ μὲν οὖν τῶν διαφορῶν, κοὶ πόσαι καὶ τίνες τῆς μιμήσεως, εἰρήσθω ταῦτα.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧١ : فهذه هي فصول المحاكاة ، ومن جهة ما يقصد بالمحاكاة : وأما المحاكيات فثلاثة : تشبيه ، واستعارة ، وتركيب . وأما الأغراض فثلاثة : تحسين ؛ وتقبيح ؛ ومطابقة » .

قال:

ويشبه أن تكون العلل المولدة للشعر بالطبع في الناس /علتين (١): أما العلة الأولى: فوجود التشبيه ٢٠٠ والمحاكاة للإنسان بالطبع من أول ما ينشأ ، أعنى أن هذا الفعل يوجد للناس وهم أطفال . وهذا شي يختص به الإنسان من بين سائر الحيوانات . والعلة في ذلك أن الإنسان من بين هسائر الحيوان هو الذي يلتذ بالتشبيه للأشياء التي قد أحسها وبالمحاكاة لها . والدليل على أن الإنسان يُسر بالتشبيه بالطبع ويكفرح : هو أنا نلتذ ونُسر بمحاكاة الأشياء التي لا نلتذ بإحساسها ، وبخاصة إذا كانت المحاكاة شديدة الاستقصاء (٢)، مثل ما يعرض في تصاوير

(۱) أرسطو ، عن فن الشعر ، ۱۶۱۸ ب ؛ ومابعده = ت.ع ، طبعة بدوی ، ۱۱ ؛ «ویشبه أن تكون العلل المولدة المناعة الشعر التی هی بالطبع : علتان . والتشبیه و المحاكاة عا ینشأ مع الناس منذ أول الأمر وهم أطفال . وهذا عا يخالف به المناعة الشعر التی هی بالطبع : علتان . والتشبیه و المحاكاة عا ینشأ مع الناس منذ أول الأمر وهم أطفال . وهذا عا يخالف به المناع تاسخ و المحتور و

ابن سينا ، فن الشمر ، ١٧١ : « إن السبب المولد للشمر في قوة الإنسان ، شيتان : أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة واستعمالها منذ الصبا ، وبها يفارقون الحيوانات العجر . . . » .

(٢) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٤٨ ب ٩ – ١٢ = ت.ع ، طبعة بدرى، ٩١ : « والدليل على ذلك هذا ، وهو الدى يعرض فى الأفعال أيضا ، وذلك أن التى تراها وتكون روّياها على جهة الاغتمام فإنا نسر بصورتها وتماثيلها ؛ أما إذا نحن رأيناها كالتى هى أشد استقصاءاً ، مثال ذلك صور وخلق الحيوانات المهينة المائتة » .

أما إذا : موجودة كذلك في طبعة الدكتور شكرى محمد عياد ، كتاب أرسطو طاليس في الشعر ، ص ٣٧ . ويظهر أنّ في النص الأصل للترجمة اضطرابا يمكن إصلاحه بسهولة بحذف «أما »،وجمل جملة : « إذا نحن رأيناها » جملة اعتراضية، مع قراءة : « التي » بدلا من « كالتي » .

σημείον δέ τούτου το συμβαίνον έπι τῶν ἔργων α γὰρ αὐτὰ λυπηρῶς ορῶμεν, τούτων τὰς εἰκόνας τὰς μάλιστα ἡκριβωμένας χαίρομεν θεωροῦνιες, οἰον θηρίων τε μορφὰς τῶν ἀτιμοτάτων καὶ νεκρῶν.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧١ : « والدليل على فرحهم بالمحاكاة أنهم يسرون بتأمل الصور المنقوشة للحيوانات الكريهة والمتقذر منها ، ولو شاهدوها أنفسها لتنكبوا عنها » .

ابن سينا ، الحطابة ، ٩٩ ومابعدها ، ولاسم ٢٠٠٣ : ﴿ كذلك المحاكيات كلها كالتصوير والنقش وغير ذلك لذيذة ، حتى إن الصورة القبيحة المستبشمة فى نفسها قد تكون لذيذة إذا بلغ بها المقصود من محاكاة شي آخر » . كثير من الحيوانات التى يعملها المهرة من المصورين. ولهذه العلة استعمل فى التعليم عند الإفهام والتخاطب الإشارات فإنها أداة معينة على فهم الأمر الذى يقصد تفهيمه لمكان ما فيها من الإلذاذ الذى هو موجود فى الإشارات من قبل ما فيها من التخييل، فتكون النفس بحسب التذاذها به أتم قبولا له . فإن التعليم ليس إنما يوجد للفيلسوف فقط ، بل وللناس فى ذلك مع الفيلسوف مشاركة يسيرة (١). وذلك أنه يوجد التعليم بالطبع يصدر من إنسان لي إنسان بحسب قياس ذلك الإنسان المعلم من الإنسان المتعلم . والإشارات : لما كانت إنما هى تشبيهات لأمور قد أحست ، فبين أنها إنما تستعمل لموضع المسارعة إلى الفهم والقبول له ، وأنها إنما تفهم بما فيها من الإلذاذ لموضع التخييل الذى فيها . فهذه هى العلة الأولى المولدة للشعر .

ا وأما العلة الثانية (٢): فالتذاذ الإنسان أيضا بالطبع بالوزن والألحان . فإن الألحان يظهر
 ٤ – له : سقطت من ل

مع الفیلسوف مشارکة یسیرة: مشارکة یسیرة مع الفیلسوف ف زع.

κοινωνουστιν αὐτοῦ . αγ-α1 , αγ

لاحظ أننا نجد في الأصل اليوناني μανθάνειν و هي تعني التمام لا التعلم .

يقرأ الذكتور عياد في طبعته ، ص ٣٧ – ٣٩ : ([أن] باب) ، بدلا من و إرباب و التي نجدها في طبعة بدوى ، كما يقرأ : (لذيذ الفيلسوف) بدلا من : (لذيذ الفيلسوف) التي نجدها في طبعة بدوى ، ولكن في الطبعتين (طيعة بدوى وطبعة عياد) نجد : و وإلا أنه من أنهم و ؟ والأصبح حذف : (أنه من ) ، ليستقيم المني .

<sup>(</sup>γ) العلة الثانية المولدة الشعر في نظر أرسطو موضوع لم يتفق عليه بعد . ذلك لأنه المعلم الأول لم يذكره صراحة كما ذكر العلة الثانية هي كون المحاكة لليذة ( ١٤٤٨ ب ١٤٤٨ ب خكر العلة الأولى . ولذلك انقسم العلماء إلى فريقين ، أحدهما يرى أن العلة الثانية هي كون المحاكة لليذة ( ١٩٤٨ ب ١٥٠ ب ١٤٤٨ ب ١٤٠ ب ١٤٠

انظر: ابن سينا ، فن الشعر، ١٧٢: ووالسبب الثانى حب الناس للتأليف المتفق والألحان طبعا ۾. وقارن : يونشر ، ..... Aristotle's Theory ، من ٩٧ . ص ٩٧ . من ٩٧ .

من أمرها أنها مناسبة للوزن عند الذين في طباعهم أن يدركوا الأوزان والألحان. فالتذاذ النفس بالطبع بالمحاكاة والألحان والأوزان هو السبب في وجود الصناعات الشعرية ، ويخاصة عند الفطر الفائقة في ذلك .

فإذا نشأت الأمة، تولدت فيهم صناعة الشعر، من حيث أن الأول يأتى منها أولاً بجزء يسير، ثم يأتى مَنْ بعده بجزء آخر، وهكذا إلى أن تكمل الصناعات الشعرية، وتكمل أيضا أصنافها بحصب استعداد صنف صنف من الناس للالتذاذ أكثر بصنف صنف من أصناف الشعر. مثال ذلك أن النفوس التي هي فاضلة وشريفة بالطبع هي التي تنشئ أولاً صناعة المديح، أعنى مديح الأفعال الجميلة. والنفوس التي هي أخس من هذه هي التي تنشئ صناعة الهجاء، أعنى هجاء الأفعال القبيحة. وإن كان قد يضطر الذي مقصده الهجاء للشرار والشرور أن يمدح الأخيار والأفعال الفاضلة ليكون ظهور قبح الشرور أكثر، أعنى إذا ذكرها ثم ذكر بإزائها الأفعال القبيحة (١).

فهذا ما فى هذا الفصل من الأمور المشتركة لجميع الأمم أو للأكثر . وسائر ما يذكر فيه ، فكله أو جله مما يخص أشعارهم وعادتهم فيها . وذلك أنه يذكر أصناف الصناعات

٢ ـ والألحان والأوزان: والأوزان والألحان ل.

١٠ ــ الفاضلة: الحميلة ل . ١٧ ــ يذكره ل

<sup>(</sup>١) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٤٨ ب ٢٤ – ٢٧ = ت.ع ، طبعة بدوى، ٩٢ د وانجزأت بحسب عادتها الحاصية ، أعنى صناعة الشعر . وذلك أن بعض الشعراء ومن كان منهم أكثر عفافا يتشبهون بالأعمال الحسنة الجميلة وفيها أشبه ذلك ، وبعضهم عن قد كان منهم أرذل عندما كانوا يهجون أولا الأشرار كانوا يعملون بعد ذلك المديح والثناء لقوم آخرين أشرار »

διεσπάσθη δὲ κατὰ τὰ οἰκεῖα ήθη ἡ ποίησις οἱ μὲν γὰρ σεμνότεροι τὰς καλὰς ἐμιμοῦντο πράξεις καὶ τὰς τῶν τοιούτων, οἱ δὲ εὐτελέστεροι τὰς τῶν φαύλων, πρῶτον ψόγους ποιοῦντες, ὧσπερ ἔτεροι ὕμνους καὶ ἐγκώμια,

ابن سينا، فن الشعر ، ١٧٢ : ٣ . . . وجعلت تنمو يسيرا يسيرا تابعة للطباع . وأكثر تولدها عن المطبوعين الذين يرتجلون الشعر طبعا . وانبعثت الشعرية منهم بجسب غريزة كل واحد منهم وقريحته فى خاصته وبحسب خلقه وعادته ، فن كان منهم أعف مال إلى المحام بالأفعال الجميلة وبما شاكلها . ومن كان منهم أخس نفسا ، مال إلى الهجاء . وذلك حين هجوا الأشرار . ثم كانوا إذا هجوا الأشرار بانفرادهم يصيرون إلى ذكر المحاسن والمادح لتصير الرذائل بإزائها أقبح » .

بعد الجزء الأخير من الترجمة عن الأصل اليونانى ، ولهذا ضل ابن سينا وابن رشد ؛ فليس فى الأصل اليونانى أى ذكر لوضع المحاسن بإزاء الرذائل لتصير الرذائل أظهر وأقبح .

الشعرية التى كانت تستعمل عندهم ، وكيف كان منشأ واحد واحد منها بالطبع ، وأى جزء هو المتقدم منها فى الكون على أى جزء ، وبخاصة فى صناعة المديح وصناعة الهجاء . المشهورتين عندهم . ويذكر ، مع هذا ، أول من ابتدأ صناعة صناعة من تلك الصنائع الشعرية المعتادة عندهم ، ومَنْ زاد فيها ، ومَنْ كملها بعد (١).

وهو فى هذا الباب يثنى على أوميرش ثناء كثيرا ، ويعرّف أنه الذى أعطى مبادئ هذه الصنائع ، وأنه لم يكن لأحد قبله فى صناعة المديح عمل له قدر يعتد به ، ولا فى صناعة الهجاء ، ولا فى غير ذلك من الصنائع المشهورة عندهم (٢).

قال:

والأَنقص من الأَشعار والأَقصر هي المتقدمة بالزمان ، لأَن الطباع أسهل وقوعا

١ – واحد واحد : واحدة واحدة ف زع .

٥ - أوميرش: اوميرش ف: أوميروش ع // كثيرا: كبرا ل

٢ - في صناعة المديح عمل : عمل في صناعة المديح ل .

<sup>(</sup>١) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٤٩ ا ٩ وما بعده عنت . ع ، طبعة يدوى، ٩٣-٩٤ . يقول أرسطو إن التراجيديا والكوميديا نشأتا إرتجالا. وقد تطورت المأساة من الديثر أمب، كما نشأت الكوميديا من الأغانى البذينة التي كانت رائجة في القرى حتى في عصر أرسطو . وقد نمت التراجيديا وجاء قبل أيسخيلوس شعراء مهدوا له الطريق . وكان أيسخيلوس أول من رفع عدد عدد المثلين إلى ثلاثة عدد المثلين إلى ثلاثة عدد المثلين إلى ثلاثة واستمر هذا العدد دون تغيير حتى النهاية . وقد الهم سونوكليس برسم المناظر . فعظم شأن التراجيديا وعزفت عن القصص واستمر هذا العدد دون تغيير على الوزن الإيامي الثلاثي على التروخي ، لأن الرباعي كان يستعمل أولا لأن الشعر كان من نوع ساطوري وأقرب إلى الرقس . ولكن رقى الحوار اقتضى استخدام الوزن الإيامي الثلاثي لأنه أكثر مناسبة ، كان من نوع ساطوري وأقرب إلى الرقس . ولكن رقى الحوار اقتضى استخدام الوزن الإيامي الثلاثي لأنه أكثر مناسبة ، وكثيرا ما نجد أبياتا إياميية تندس في المحادثات المادية . ولكن من النادر أن يوجد بيت من الوزن السدامي في الحديث الدادي ، إلا إذا تقعرنا في الأساليب وبعدنا عن لغة التخاطب العادية .

ولست أدرى من أين جاء المرجم العربي وتبعه ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٣ ، فى ما ذكر عن أيسخيلوس من أنه أدخل فى الطراغوذيا ألحانا بقيت عند المغنين والرقاصين وأنه هو الذى رسم المجاهدة بالشعر ، يمنى المجاوبة والمناقضة ، وما ذكر عن سوفركليس من أنه وضع الألحان التي يلعب بها فى المحافل على سبيل الهزل والتطائز .

<sup>(</sup>۲) أرسطو ، عن فن الشعر ، ۱۶۶۸ ب ۲۸–۱۶۶۹ ا ۲ ست ت.ع ، طبعة بدوى ، ۹۲ – ۹۳ ؛ ابن سينا ، فن الشعر ، ۱۷۲ – ۱۷۳ .

أشار أرسطو إلى قصيدة تنسب إلى هوميروس وهى ملحمة حاسية ساخرة عرفت باسم مارجيتيس Μαργίτης وهى تحكى سيرة رجل من الأثرياء يظن أنه ذكى ماهر ، وهو فى الحقيقة غر غبى : ألم بأشياء كثيرة ولكنه لم يحسن أيا منها . إذ لم تجمل منه الآلهة حفارا ولاحراثا ، ولم يحظ بمهارة فى أى صنعة ، وفشل فى كل حرفة ، وقد بلغ من النباء أنه سأل أمه : أهو ابنها أم اين أبيه ؟

وقد نظمت هذه القصيدة في الوزن السداسي تتخلله أبيات من الوزن الإيامي .

عليها أولاً . والأُقصر هي التي تكون من مقاطع أقل ، والأُنقص هي التي تكون من نغمات أقل أيضا <sup>(١)</sup>.

#### قال:

والدليل على أن هذه الأنواع أسبق إلى النفوس أن الناس عند المنازعات قد يرتجلون مصاريع من هذه في مجادلاتهم وذلك عند الحرج ــ يريد، فها أحسب ، مثل قول القائل : لا \_ لا، عدما صوته ، ومثل قوله : ليس \_ هذا \_ هكذا، مادًّا مها صوته . فإن أمثال هذه المراجعات هي مصاريع موزونة ذات لحن . وأما التي هي أطول وأتم فإنما ظهرت بـأخرة ، كالحال في سائر الصنائع .

#### قال :

وصناعة الهجاء ليس إنما يقصدما المحاكاة بكل ما هو شر وقبيح فقط ، بل وبكل

// المنازعات: المجادلات ل ٤ ــ إلى النفوس : للنفوس ل

ه ـ مجادلاتهم : مجادلتهم ف زع

٢- لا - لا: + لا فزع // مكذا: كذا فزع

ومن البين أنها قصيدة قديمة ، ولكن ظهور أبيات من الوزن الإيامي فيها – إن كانت هذه الأبيات أصيلة في الملحمة وغير زائفة -- تعود بها إلى القرن السابع قبل الميلاد . انظر : روز ، تاريخ الأدب اليوناني ، ه ه .

(١) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٤ : ﴿ وَالْأَنْدُمُ مِنَ الْأَسْمَارُ هُوَ الْأَنْصَارُ وَالْأَنْصَ ، والمستعمل للرقص هو الأخف ﴾ ــ يشير أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٤٩ ا Ετι δὲ τὸ μέγεθος ἐκ μικρών μύθων:١٩ ا ا ا بدوی ، ¢ p : « وأیضا هو أول من أظهر من النشائد الصغار » ، إلى طول القصة نفسها، لا إلى طول الوزن وقصره . وني أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٤٩ ا ٢١ - Τό τε μέτρον ἐκ τετραμέτρου ἰαμβεῖον ἐγένετο: ١١ ا ت.ع . طبعة بدوى، ٩٤، نجد أن الترجمة العربية هراء لا معنى له،أعقبه: ﴿ وَهَذَا الوزنَ مِنَ الرباعية التي ليامبو ﴾ . ويقصد أرسطو أن الوزن الثلاثى الإيامي حل محل الوزن الرباعي التروخي . ولإ جدال في أن أصلح الأوزان القصص التمثيلية هو الوزن الإيامي الثلاثى : قارن هوراس ، فن الشعر ، ٨١ -- ٨٨ ، فقد لحص هوراس خصائص الوزن الإيامي بأنه صالح للحوار وقادر على التغلب على صياح الجاهير وملائم بطبيعته للتمثيل . انظر أرسطو ، ريطوريقا ، ٣ ، ٨ ، ٤ ( ١٤٠٨ ب ٢٢ – ٣٤ ) ؟ وقارن ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٤ : ﴿ قَالَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنْ ذَلِكُ طَبِيعي أَن الناس عند المجادلات والمنازعات ربما ارتجلوا شيئا مها و .

وقد أعجب بها أرسطو فجمل مكانها من الكوميديا مكان الإليادة والأو ديسية من التر اجيديا .

ما هو شر مستهزأ به ، أي مرذول قبيح غير مغتم به (١) .

قال :

والدليل على أن الاستهزاء يجب أن يجمع هذه الثلاثة الأوصاف أنه يوجد فى وجه المستهزئ هذه الأحوال الثلاثة: أعنى قباحة الوجه، وهيئة / الاستصغار، وقلة الاكتراث ما بالمستهزأ به . وذلك بخلاف وجه الغاضب ، أعنى أن فيه قبحا واهتاما ، وتلك هى حالة نفس الغاضب على الشئ الذى يغضب عليه (٢).

١ – مغتم : مهتم ع
 ٣ – الثلاثة الأوصاف : الأوصاف النلاثة ل
 // أنه : سقطت من ف .

٤ ـ الاكتراث: الاكتراب ف

(١) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١١٤٩ ا ٣٧ رما بعده = ت . ع ، طبعة بدوى ، ه ٩ : « ومذهب الهجاء ٥٠ الدينة وعما كاة الذين دنوا و تزيغوا φαυλοτές ων ، وليس فى كل شر ورذيلة ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστὶ τὸ بمستهزأ فى باب ما هو قبيح γελοῖον μόριον وهى جزء مستهزئة . وذلك أن الاستهزاء هوزلل ما وبشاعة غير ذات صعوبة و لا فاسدة .

Τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἄμάρτημά τι καὶ αἴσχες ἀνάδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν الفاراني ، رسالة في قوانين سناعة الشمر ، طبعة بدوى ، ۱۵۳ : وأما قوموذيا فهو نوع من الشمر له و زن معلوم يذكر فيه الشرور وأهاجي الناس وأخلاقهم المذمومة وسيرهم الغير المرضية . . . . . . .

ابنسينا ، فن الشعر ، طبعة بدوى ، ١٦٩ : و وأماقوموذيا وهو ضرب من الشعر يهجى به هجاء مخلوطا بطنز وسخرية ، ويقصد به إنسان ۽ ؛ المرجع نفسه ، ١٧٤ : والقوموذيا يراد بها المحاكاة التي هي شديدة الترذيل ، وليس بكل ما هو شر ، ولكن بالجنس من الشر الذي يستفحش ، ويكون المقصود به الاستهزاء والاستخفاف . وكان قوموذيا نوعا من الاستهزاء والمخرف يحل بالحكي ه .

( ۲ ) أرسطو، عن فن الشمر ، ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ = ت ع . طبعة يدوى، ، ، ۹: « مثال ذلك وجه المسّهزيّ هو من ساعته يشع قبيح ، وهو منكر بلا ضغينة »

οίον εὐθύς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἴσχρόν τι καὶ διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης ابن سينا ، فن الشمر ، ۱۷۴ – ۱۷۰ : « وأنت ترى ذلك فى هيئة وجه المسخرة عندما يغير سحنته ليطنز به من إجبّاع ثلاثة أوصاف فيها : القبح لأنه يحتاج إلى تغير عن الهيئة الطبيعية إلى سماجة ، والنكد لأنه يقصد فيه قصد المجاهرة بما يغم عن إعتقاد قلة مبالاة به وعن إظهار إصرار عليه ، ولذلك فى وجه النكد هيئة يحتاج إليها المستهزئ . والثالث : الخلو عن الدلالة على غم ، لا كما فى الغضب ، فإن الغضب سحنته مركبة من سحنة موقع متأذ ومغموم جميعا ؛ وأما المستهزئ فسحنته على المنتبط والغر حدون المنقبض والمغتم أو المتأذى » .

قد يكون المقصود من τὸ γελοῖον πρόσωπον هو القناع الذي يضعه المثل الكوميدي على وجهه .

عن الغضب ، انظر ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ٢٦٤ وما بعدها .

### فصل [ ثالث]

: قال

وإيجاد صناعة المديح يكون تعملها في الأعاريض الطويلة ، لا في القصيرة . ولذلك رفض المتأخرون الأعاريض القصار التي كانت تستعمل فيها وفي غيرها من صنائع الشعر<sup>(1)</sup>.

وأخص الأوزان بها هو الوزن البسيط الغير المركب . ولكن ينبغى ألا يبلغ فيها من الطول إلى حد يستكره (٢).

والحد المفهم جوهر صناعة المديح هو: أنها تشبيه ومحاكاة للعمل الإرادى الفاضل الكامل الذى له قوة كلية فى الأمور الفاضلة ، لا قوة جزئية فى واحد واحد من الأمور الفاضلة ، محاكاة تنفعل لها النفوس انفعالا معتدلا بما يولد فيها من الرحمة والخوف ، وذلك بما يخيل فى الفاضلين من النقاء والنظافة (٢) . فإن المحاكاة إنما هى للهيئات التى تلزم الفضائل ،

٣ ــ تعملها: تعلمها فزع ٥ ـــ المركب: مركب فزع .

٠ - حد: حديث ل .

٧ \_ هو أنها: انما هو ل // تشبيه ، نسبة ف .

٩ ـ لها: ١٠ النقاء : النتي ف ل .

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٥ : ﴿ إِنْ إِجَادَةَ الحَرَافَاتَ هَى تَقْفَيْهَا بِالبِسَطَ دُونَ الإِيجَازَ ، فذلك يُمّ أَكْثُر ، فَى الأَعارِيفَى الطويلة ، فإن قوما من الآخرين لما تسلطوا على بلد من بلادهم ، وأرادوا أن يتداركوا الأشعار القصار القديمة، ردوها إلى الطول ، وتبسطوا في ايراد الأمثال والحرافات ، لذلك رفضوا ايامبو لقصره » .

قول ابن سينا هنا إنهم رفضوا ايامبو لقصره خطأ فأرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٤٩ ا ١٩، يتحدث عن طول عن الشعر ، ١٩٤١ القصة التمثيلية .

<sup>(</sup>γ) أرسطو ، عن فن الشعر ، ۱۶۹۹ ب ۱۰ – ۱۱ و ۱۲ – ۱۳ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ۹۳ : « وكون الوزن بسيطا ٢٤١٧ قلام δὲ τὸ μέτρον ἀπλοῦν ἔχειν ... وأيضا في الطول:أما تلك فهي تزيد خاصة أن تكون تحت دائرة واحدة شمسية ، أو أن تتغير قط قليلا » .

يلاحظ أن أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٤٩ ب ١٠ -- ١١ ، يتكلم عن الوزن الذي يستعمل فى الملاحم ، لا فى التراجيديا . أما فى ١٤٤٩ ب ١٢ – ١٣ ، فيشير أرسطو إلى ما أصبح يسمى وحدة الزمن unity of time ، وأرسطو لم يحدد باللقة الزمن الذى تستغرقه حوادث القصة ، وإنما رأى أنه ينبغى أن لا يتعدى دورة شمسية .

<sup>(</sup>٣) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٤٩ ب ٢٤ - ٢٨ : حد التراجيديا :

ἔστιν οὖν τραγφδία μίμησις πράξεως οπουδαίας καὶ τελείας, μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένω λόγω, χωρὶς ἐκόστω τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγγελίας, δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.

- ت.ع، طبعة بدوى ، ٩٦ : « فصناعة المديح هى تشبيه ومحاكاة للعمل الإرادى الحريص والكامل التى لها عظم ومدار فى القول النافع ما خلاكل واحد واحد من الأنواع التى هى فاعلة فى الأجزاء لا بالمواعيد . وتعدل الانفعالات والتأثير ات بالرحمة والحوف ، وتنتى وتنظف الذين ينفعلون » .

A tragedy, then, is the

قارن ترجمة بايواتر لحد التراجيديا عند أرسطو ۽

imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself; in language with pleasurable accessories each kind brought in separately in the parts of the work; in a dramatic, not in a narrative form; wich incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions.

لاحظ خطأ المترجم العربى فى نقله ἡδυσμένω λόγω بمدار فى القول النافع ، مع أن الفعل ἡδύνω وجميع مشتقات هذا الجذر تشير إلى جعل شيء ما حلواً . وقد نقل المترجم جعلة . . . χωρίς نقلا حرفيا ولم يتنبه إلى أن χωρίς هنا ظرف . كا أخطأ المترجم فى نقل كلمة ἀπαγγελία بالمواعيد وهى تشير إلى السرد .

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٦ : ﴿ ولنحد الطراغوذية فنقول : إن الطراغوذية هَى محاكاة فعل كامل الفضيلة عالى المرتبة ؛ بقول ملائم جدا ، لا يختص بفضيلة فضيلة جزئية ؛ تؤثر في الجزئيات لا من جهة الملكة ، بل من جهة الفعل ، محاكاة تنفعل لها الأنفس برحمة وتقوى » .

ويشير الفارابى ، رسالة فى قوانين صناعة الشعر ، طيعة بدرى ، ١٥٣ ، إلى التراجيديا إشارة موجزة . فيقول ؛ » أما طراغوذيا فهو نوع من الشعر له وزن معلوم يلتذ به كل من سمعه من الناس أو تلاه ، يذكر فيه الخير والآمور المحمودة الهروس عليها ويمدح بها مدبرو المدن » .

ومن المشاكل التي تقفز من تعريف أرسطو التراجيديا موضوع التطهير κάθορσις الذي عبر عنه في الترجمة العربية بالنقاء والنظافة . ولقد أثار التطهير عند أرسطو نقاشا استمر قرونا . كان النقاد الأول يرون أن أرسطو يشير إلى تطهير أخلاق المستعلم ، ولكن أرسطو لا يعطى الناحية الأخلاقية في الفنون الجميلة ما منحها أستاذه أفلاطون . وقد أدرك العلماء منذ فجر الهضة المنى الحقيق لهذا المصطلح . فيلتون Milton الشاعر الإنجليزي الشهير كان على علم بالمعنى الذي يقصده أرسطو ، ولهذا ضرب التطهير مثلا هو علاج الداء بدواء من جنسه . وأول من أعلن على الأشهاد خطأ التفسير التقليدي هو جاكوب بيرنيس Bernays في مقال نشره عام ١٨٥٧ م ، وقد برهن فيه بوضوح أن لكلمة التطهير التقليدي هو جاكوب بيرنيس Bernays في مقال نشره على المبدن .

وقد استعملت مدرسة أيقراط قديما كلمة تطهير κάθαρσις في معنى طرد الألم من البدن . وهنا توافق تام بمين المعنى الأرسطى والمعنى الطبى الذى كان شائعا في مدرسة أبقراط . وجدير بالذكر أن والد أرسطو كان طبيباً الملك أمينتاس Amyntas الثاني ملك مقدونية ، وأن أرسطو نفسه بتي شغوفا بالعلم التطبيق إلى آخر حياته .

وقد أدرك أفلاطون أن رغبتنا الطبيعية في البكاء والأحزان ، وهي التي نحاول في حياتنا اليومية أن نتحكم فيها ، تجد في الشعر مجالا فسيحا . فكأن الشعر ، في رأى أفلاطون ، يغذى الأهواء بدلا من قتلها ، وهو لذلك يضمف الرجولة و يشير الاضطراب في الروح بإثارة الأهواء ومحاباة الشعور وعزل العقل . ولكن تلميذه أرسطو لا يرى أن من النافع أو المفيد قتل الأحاسيس الإنسانية أو كبتها ، وإنما ينبغي التحكم فيها . فالتر اجيديا تثير انفعالين وتهدئهما وهما الشفقة والحوف ، وهما انفعالان يوجدان في أفئدة جميع البشر ، وبينهما ارتباط : فهناك خوف يختبي دائما تحت الشفقة . فالتر اجيديا تطلق الشفقة والحوف المدرحي . وعند زوال هذا الانفعال المسرحي ، يكون والحوف اللذين يكنان في قلب كل إنسان بإثارة شفقة وخوف مسرحي . وعند زوال هذا الانفعال المسرحي ، يكون التطهير قد تم وانتهى . فالتر اجيديا علاج من جنس الداء homocopathic . وقد قاد أرسطو إلى هذه النظرية ما لاحظه من أثر المموسيق في شفاء بعض الاضطرابات النفسية . وهو يوئين بأن الموسيق تثقف المقل و تزكي النفس (أرسطو ، السياسة ، ترجمة أحمد لطني السيد ، ١٩٤٧ ، ص ٢٠٥ ) . ولم يغب عن ذهن أستاذه أفلاطون ما كان الموسيق من أثر على الروح ، وهو يقارن بين الملاج بالموسيق وهز مهد الطفل .

لا للملكات ، إذ ليس يمكن فيها أن تتخيل (١). وهذه المحاكاة بالقول تكمل إذا قرن بها اللحن والوزن . وقد توجد من المنشدين أحوال أخر خارجة عن الوزن واللحن تجعل القول أتم محاكاة ، وهي الإشارات والأخذ بالوجوه الذي قيل في كتاب الخطابة (٢).

فأول أجزاء صناعة المديح الشعرى في العمل هو أن تحصى المعانى الشريفة التي بها يكون التخييل ، ثم تكسى تلك المعانى اللحن والوزن الملائمين للشيّ المقول فيه (٣).

وعمل اللحن في الشعر هو أن يعد النفس لقبول خيال الشيّ الذي يقصد تخييله . فكأن اللحن هو الذي يفيد النفس الاستعداد الذي به تقبل التشبيه والمحاكاة للشيّ المقصود تشبيهه . وإنما يفيد النفس هذه الهيئة في نوع نوع من أنواع الشعر اللحن الملائم لذلك النوع من الشعر بنغماته وتأليفه . فكما أنا نجد النغم الحادة تلائم نوعا من القول غير الذي تلائمه النغمات الثقال ، كذلك ينبغي أن نعتقد في تركيب الألحان وهيئات المحدِّثين والقصاص

1.

١ - تتخيل: يتخيل ف زع
 ٢ - تخييله: تخيله ل
 ٧ - به تقبل: يقصد به ل
 ٩ - فكما أنا : فانه ، كما أنا ف زع .

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٦ : ﴿ لأن الفضائل والملكات بعيدة عن التخيل ، وإنما المشهور من أمرها أفعالها ي

<sup>(</sup> ٢ ) عن الأخذ بالوجوء : ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٦ : « وقد يعملون عند إنشاء طراغوذيا باللحن أمورا أخرى من الإشارات والأخذ بالوجوء تتم بها المحاكاة » .

غير أنه يلاحظ هنا أن أرسطو لا يشير إلى التمثيل أو الأخذ بالوجوء وإنما يقول إن الحوار لا يحتاج إلى شيّ سوى الوزن ، أما أغانى الجوفة فلابد من إنشادها . والمفروض طبعا أن القصة التراجيدية تمثل من البدء إلى النهاية .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٧ : « فأول أجزاء طراغوذيا هو المقصود من المعانى المتخيلة والوجيهة ذات الرونق ، ثم يبنى عليها اللحن والقول . فإنهم يحاكون باجباع هذه . ومعنى القول : اللفظ الموزون . وأما معنى اللحن: فالقوة التى تظهر بها كيفية ما للشعر كله من المعنى » .

قارن : أرسطو ، عن فن الشمر ، ١٤٤٩ ب ٣١-٣٦= ت.ع ، طبعة بدوى ٩٧ : « فليكن أولا من الاضطرار جزء ما من صناعة المديح فى صفة جهال وحسن الوجه ، وأيضا فنى هذه عمل الصوت والنفعة والمقولة ؛ وبهذين يفعلون التشبيه والمحاكاة . وأعنى بالمقولة تركيب الأوزان نفسه . وأما عمل الصوت والنغمة القوة الظاهرة التى هى معنية بجميعه » .

<sup>...</sup> πρώτου μὲν ἐξ ἀνάγκης ἄν εἴη τι μόριον τραγωδίας ὁ τῆς ὄψεως κόσμος, εἶτα μελοποιία καὶ λέξις ἐν τούτοις γὰρ ποιοῦνται τὴν μίμησιν. λέγω δὲ λέξιν μὲν αὐτὴν τὴν τῶν μέτρων σύνθεσιν, μελοποιίαν δὲ ὁ τὴν δύναμιν φανερὰν ἔχει πᾶσαν.

لاحظ الحطأ الذي وقع فيه المترجم بنقله δ Τὴς δΨΕως κόσμος بنقله وقد تشمل ملابس الممثلين وزينتهم .

التى تكل التخييل الموجود فى الأقاويل الشعرية أنفسها مِنْ قِبَل هذه الثلاثة ، أعنى التشبيه والوزن واللحن ، التى هى اسطقسات المحاكاة ، هى بالجملة هيئتان : احداهما هيئة تدل على خلق وعادة، كمن يتكلم كلام عاقل أو كلام غضوب . والثانية : هيئة تدل على اعتقاد . فإنه ليس هيئة من يتكلم وهو متحقق بالشي هيئة من يتكلم فيه وهو شاك . فالقاص والمحدث في المديح ينبغي أن تكون هيئة قوله وشكله هيئة محق ، لا شاك ، وهيئة جاد ، لا هازل . مثل قول القائل : أى أناس يكونون فى غاياتهم واعتقاداتهم . والقصص والحديث الذى ينبغي أن يعبر عنه القاص والمحدث وهو بهاتين الحالتين هو الخرافة التى تكون بالتشبيه والمحاكاة (١). وأعنى بالخرافة : تركيب الأمور التى تقصد محاكاتها، إما بحسب ما هي عليه فى أنفسها ، أعنى فى الوجود ، وإما بحسب ما اعتيد فى الشعر من ذلك وإن كان كذبا . ولهذا قيل للأقاويل الشعرية : خرافات . فالقصاص والمحدثون بالجملة هم الذين لهم قدرة على محاكاة العادات والاعتقادات (١).

١ – التخييل: التخيل ل ٢ – اعتقاد: اعتقاده ل

٣ - يكونون : يكون ل . ٨ - وأعنى : أعنى ل

(١) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٧ : « ومعنى القوة هو أن التلحين والغناء الملائم لكل غرض هو مبدأ تحريك النقس إلى جهة المعنى ، فيحسن له معه التفطن ، وتكون فيه هيئة دالة على القدرة ، لأن التلحين فعل ما ، ويتشبه به بالأفعال التي لما معان . إذ قلنا إن الحدة من النتم ثلاثم بعضا من الأحوال المستدرج إليها ، والثقيل يلائم أخرى . وكذلك أجزاء الألحان تلائم أحوالا أ. . . ونحو هيئات المحدث نحوان : نحو يدل على خلق ، كن يتكلم كلام غضوب بالطبع أو كلام حليم ؛ ونحو بدل على الاعتقاد كن يتكلم كلام غضوب بالطبع أو كلام حليم ؛

ا ۱ به بدری ، ۱ وخرانة الحدیث والقصص (γ) أرسطو ، من نن الشعر ، ۱ به ۱ و ۱ و (γ) و (γ) هی تشبیه و محاکاة ، و أعنی بالحرافة و حکایة الحدیث : ترکیب الأمور (γ) ξάτι δὲ τῆς μὲν πράξεως ὁ μῦθος ἡ μίμησις · λέγω γὰρ μῦθον τοῦτον τὴν σύνθεσιν τῶν πραγμάτων.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٧٧ : يو ويكون الكلام الخراق الذي يعبر عنه المنشد محاكاة على هذه الوجوء . والحرافة : هو تركيب الأمور والأخلاق بحسب المعتاد للشعراء والموجود فهم » .

قال :

وقد يجب أن تكون أجزاء صناعة المديح ستة : الأُقاويل الخرافية ، والعادات ، والوزن، والاعتقادات ، والنظر ، واللحن (١).

والدليل على ذلك أن كل قول شعرى قد ينقسم إلى مشبه ومشبه به.

والذي به يشبه ثلاثة : المحاكاة، والوزن، واللحن. والذي يشبه في المدح ثلاثة أيضا : العادات ، والاعتقادات ، والنظر ، أعنى الاستدلال لصواب الاعتقاد (٢).

فتكون أجزاء صناعة المديح ضرورة : ستة . وإنما كانت العادات والاعتقادات أعظم أجزاء المديح لأن صناعة المديح ليست هي صناعة تحاكي الناس أنفسهم من جهة ما هم أشخاص ناس محسوسون ، بل إنما تحاكيهم من قبل عاداتهم الجميلة ، وأفعالهم الحسنة ،

- ٢ ــ الحرافية : + الحاكية ل ٤ ــ قــد : فقد ل
  - ه ـ في المدح : بالمديح ل : وفي ل كتبت في فوق كلمة بالمديح .
    - r \_ الاستدلال : + به ل .
  - ٨ ــ الناس: للناس ل ٩ ــ محسوسون: محسوسين ل

(١) أرسطو، عن فن الشعر ، ١٤٥٠ ا ٩ - ١٠ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ٩٧ ؛ ابن سينا ، فن الشعر ، . 174 - 177

أجزاء القصة التراجيدية الستة هي:

| بايواتر     | عند ابن رشد       | عندابن سينا                       | في الترجمة العربية القديمة | في النص اليوناني |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| fable, plot | الأقاويل الخرافية | الأقوال الشمرية والخرافية         | الخرافات                   | μῦθος            |
| eharacters  | العادات           | المعانىالتىجر تالعادة بالحث عليها | العادات                    | ήθη              |
| diction     | الوزن             | الوزن                             | المقولة                    | λέξις            |
| thought     | الاعتقاد          | الحكم والرأى                      | الاعتقاد                   | διάνοια          |
| spectacle   | النظر             | البحث و النظر                     | النظر                      | δψις             |
| melody      | اللحن             | اللحن                             | النغمة                     | μελοποιία        |

(٢) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٠ ا ١٠ – ١١ = ت . ع ، طبعة بدوى ، ٩٧ : ﴿ وَالْأَجْزَاءَ هِي الَّذِينَ يشهبون أيضًا ويحاكون اثنان فيها يشهبون به ويحاكونه ، وفى آخر ما يشهبون به ثلاثة » .

قارن : ابن سينا ، فن الشمر ، ١٧٨ : « فأما الوزن والحرافة واللحن فهي ثلاثة بها تقع المحاكاة . وأما العبارة والأعتقاد والنظر فهو الذي يقصد محاكاته . فيكون الجزءان الأولان له : أحدهما ما يحاكي ، والثانى : ما يحاكي . ثم كل واحد منهما ثلاثة أقسام 🛚 .

واعتقاداتهم السعيدة . والعادات تشتمل الأَفعال والخلق . ولذلك جعلت العادة أحد الأَجزاء الستة واستغنى بذكرها في التقسيم عن ذكر الأَفعال والخلق (١).

وأما النظر: فهو إبانة صواب الاعتقاد، وكأنه كان عندهم ضربا من الاحتجاج لصواب الاعتقاد المدوح به .

ه وهذا كله ليس يوجد فى أشعار العرب ، وإنما يوجد فى الأَّقاويل الشرعية المديحية .
وكانوا يحاكون هذه الثلاثة الأَّشياء ، أعنى العادات ، والاعتقادات ، والاستدلال، ٢٠١ ب بالثلاثة الأَصناف من الأُشياء / التي بها تحاكى، أعنى القول المخيِّل ، والوزن ، واللحن .

١ - والعادات : سقطت من ف زع // الأجزاء : أجزاء ف زع .
 ٥ -- كله : سقطت من ل // الشرعية : نسخة الشعرية في هامش ل

(١) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٠ - ٢٧ = ٣٠.٩ ، طبعة بدوى؛ ٩٨ : « وأعظم من قوام الأمور من قبل أن صناعة المديح هي تشبيه وحكاية لا الناس، لكن بأعمال، والحياة (والسعادة) هي في العمل، وهي أمر هو كمال ما وعمل ما . وهم إما بحسب العادات فيشهون كيف كانوا، وإما بحسب الأعمال فالفائزين، أو بالعكس . وإنما يقصون ويتحدثون لكيا يشهون بعاداتهم ويحاكونها، فير أن العادات يقتصونها بسبب أعمالهم حتى تكون الأمور».

انظر ترجمة بايواتر:

The most important of the six is the combination of the incidents of the story. Tragedy is essentially an imitation not of persons but of action and life, of happiness and misery. All human happiness or misery takes the form of action; the end for which we live is a certain kind of activity, not a quality. Character gives us qualities, but it is in our actions — what we do — that we are happy or the reverse. In a play accordingly they do not act in order to portray the Characters; they include the Characters for the sake of the action.

وقارن : ابن سينا ، فن الشمر ، ١٧٨ : « وأعظم الأمور التي بها تتقوم طراغوذيا هذه . فإن طراغوذيا ليس هو محمّاكاة الناس أنفسهم ، بل لعاداتهم وأفعالهم وجهة حياتهم وسعادتهم . والكلام فيه في الأفعال أكثر من الكلام فيه في الأخلاق . وإذا ذكروا الأخلاق ذكروها للأفعال . فلذلك لم يذكر وإلا الأخلاق في الأقسام ، بل ذكروا العادات التي تشتمل على الأفعال والأخلاق اشتمالا على ظاهر النظر . . . » . وأجزاء القول الخراف ، من جهة ما هو محاك « جزءان » . وذلك أن كل محاكاة : فإما أن يوطئ لمحاكاته ، وهو الذي كان يعرف فإما أن يوطئ لمحاكاته بمحاكاة ضده ، ثم ينتقل منه إلى محاكاته ، وهو الذي كان يعرض لمحاكاة ضده ، وهو الذي عندهم بالإدارة ؛ وإما أن يحاكى الشئ نفسه دون أن يعرض لمحاكاة ضده ، وهو الذي كانوا يسمونه بالاستدلال (١).

والذي يتنزل من هذه الأَّجزاء منزلة المبدأ والأس هو القول الخرافي المحاكي .

والجزء الثانى : العادات ، وهو الذى تستعمل أولاً فيه المحاكاة، أعنى أنه الذى يحاكى. وإنما كانت الحكاية هى العمود والأس فى هذه الصناعة ، لأن الالتذاذ ليس يكون بذكر الشئ المقصود ذكره دون أن يحاكى ، بل إنما يكون الالتذاذ به والقبول له إذا حوكى . ولذلك لا يلتذ إنسان بالنظر إلى صور الأشياء الموجودة أنفسها ، ويلتذ بمحاكاتها وتصويرها بالأصباغ والألوان . ولذلك استعمل الناس صناعة الزواقة والتصوير (٢).

٣ - يوطئ: نوطئ ع // ينتقل: ننتقل ع
 ٤ - يحاكى: نحاكى ع // يعرض: نعرض ع ه - كانوا: كان ف زع
 ٧ - أنه: سقطت من ل ١٠ - انسان: الانسان ل // تصويرها: تصورها ف

1.

ست.ع ، طبعة بدوى ، ٩٨ – ٩٩ : « وقد كان مع هذين لما كان منها عظيم الشأن تعزية ما وتقوية النفس ، غير أن أجزاء الحرافة : الدوران والاستدلال » .

قارن : ابن سينا ، فن الشمر ١٧٨ – ١٧٩ : « . . وكان يؤثر أثرا قويا في النفس حتى كان يعزى المصابين ويسل المغمومين . وأجزاء الحرافة جزءآن : الاشهال وهو الانتقال من صند إلى ضد ، وهو قريب مما يسمى في زماننا « مطابقة » ، ولكنه كان يستممل في طراغوذياتهم في أن ينتقلوا من حالة غير جميلة إلى حالة جميلة بالتدريج ، بأن تقبح الحالة الغير الجميلة وتحسن بمدها الجميلة . وهذا مثل الخلف والتوبيخ والتقرير . والجزء الثانى : الدلالة وهو أن يقصد الحالة الجميلة بالتحسين ، لا من جهة تقبيح مقابلها » .

تعرض أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٧ ا ٢٢ ومابعه ، التحول والتعرف .

وواضح مما سبق أن ابن سينا وابن رشد لم يفها التحول ( أو الإشهال أو الدوران أو الإدارة) peripetcia ، كما لم يفها التعرف ( أو الاستدلال أو الدلالة ) anagnorisis .

<sup>(</sup> ۲ ) أرسطو، عن فنالشعر، ۱۶۰۰ ا ۳۸ – ۱۶۰۰ ب ؛ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ۹۹ : ۴ . . المبدأ والدليل لهم على ما فى النفس هما الحرافة التى فى صناعة المديح ، والثانية : العادات . وذلك أن بالقرب هكذا هى التى فى الرسوم والصورة . وذلك أنه (مثل) دهن إنسان الأصباغ الجياد التى تعد للتصوير . . . كما تنفع وثلذ حكاية عمل الذى تشبيه . . . » =

والجزء الثالث لصناعة المديح ، أعنى التالى للثانى ، هو الاعتقاد . وهذا هو القدرة على محاكاة ما هو موجود كذا ، أو ليس بموجود كذا ، وذلك مثل ما تتكلفه الخطابة من تبيين أن شيئا موجود أو غير موجود ، إلا أن الخطابة تتكلف ذلك بقول مقنع ، والشعر بقول محاك .

وهذه المحاكاة هي أيضا موجودة في الأَّقاويل الشرعية .

: نال

وقد كان الأقدمون من واضعى السياسات يقتصرون على تمكين الاعتقادات فى النقوس بالأقاويل الشعرية ، حتى شعر المتأخرون بالطرق الخطبية .

والفرق بين القول الشعرى الذى يحث على الاعتقاد ، والذى يحث على العادة ، أن الذى يحث على العادة يحث على عمل شي أو على المرب من شي . والقول الذى يحث على الاعتقاد إنما يحث على أن شيئا موجود أو غير موجود ، لا على شي يطلب ، أو بهرب منه (١).

٢ ـ ما تتكلفه: تكلفه ل

ه ـ هي: سقطت من ل // الشرعية: الشعرية ف زع

١١ ــ منه: عنه ف زع .

έστι δὲ ήθος μὲν τὸ τοιοῦτον ὁ δηλοῖ τὴν προαίρεσιν...

(١) أرسطر، عن فن الشعر، ١٤٥٠ ب ٤ – ٨ حـ ت.ع، طبعة يدوى، ٩٩ : « والثالثة الاعتقاد: وهذا هو القدرة على الأخبار أيما هى المرجودة والمرافقة، كما هو فعل السياسة والخطابة ( فان ) الأوائل كانوا يعملون ما يقولون على مجرى السياسة » (أما) الذين في هذا الوقت فعلى مجرى الخطابة » .

τρίτον δὲ ἡ διάνοια. τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ λέγειν δύνασθαι τὰ ἐνόντα καὶ τὰ ἀρμόττοντα, ὅπερ ἐπὶ τῶν λόγων τῆς πολιτικῆς καὶ ἡητορικῆς ἔργον ἐστίν.
οἱ μὲν γὰρ ἀρχαῖοι πελιτικῶς ἐποίουν λέγοντας, οἱ δὲ νῦν ἡητορικῶς

ابن سينا ، فن الشعر، ١٧٩ : « والثالث من الأجزاء هو الرأى . فإن الرأى أبعد من العادات فى التخييل . . . وكأن الكلام الرأبي المحمود عندهم هو ما اقتدر فيه عل محاكاة الرأى ، وهو القول المطابق للموجود على أحسن ما يكون , وبالجملة ت فإن الأولين إنما كانوا ايقررون الاعتقادات فى النفوس بالتخييل الشعرى ، ثم نبغت الحطابة بعد ذلك ، فزاولوا تقرير الاعتقادات فى النفوس بالإقناع . . . » . والجزء الرابع لهذه الأَجزاء ، أعنى التالى للثالث ، هو الوزن . ومن تمامه أن يكون مناسبا للغرض . فرب وزن يناسب غرضا ، ولا يناسب غرضا آخر (١).

والجزء الخامس في المرتبة هو: اللحن . وهو أعظم هذه الأُجزاء تأثيرا وأفعلها في النفوس (٢).

والجزء السادس هو: النظر، أعنى الاحتجاج لصواب الاعتقاد أو لصواب العمل، لا بقول إقناعى ـ فإن ضناعة الشعر لا بقول محاك. فإن ضناعة الشعر ليست مبنية على الاحتجاج والمناظرة، وبخاصة صناعة المديح، ولذلك ليس يستعمل المديح: ضناعة النفاق والأُخذ بالوجوه كما تستعملها الخطابة (٣).

# ه ــ لصواب ( العمل ) : صواب ف زع .

(۱) أرسطو،عن فن الشعر، ۱۶۰۰ ب ۱۳ – ۱۹ منت ت.ع ، طبعة بدوى، ۹۹ – ۱۰۰ : « والرابعة هي أن الكلام هو المقول ، وأعنى بذلك ما قبل أو لا . والمقولة التي بالتسمية هي تفسير المكلام الموزون وغير الموزون الذي قوله توقو الحدة » .

τέταρτου δὲ τῶν ἐν λόγῳ ἡ λέξις. λέγω δέ, ὅστιερ πρότερον εἴρηται, λέξιν εἴναι τὴν διὰ τῆς ὀνομοσίας ἐρμηνείαν, ο καὶ ἐπὶ τῶν ἐμμέτρων καὶ ἐπὶ τῶν λόγων ἔχει τὴν αὐτὴν δύναμιν.

أبن سينا ، فن الشعر ، ١٨٠ : « والرابع : « المقابلة » وهو أن يجعل الفرض المفسر وزنا يقول به ، ويكون ذلك الوزن مناسبا إياه . وأن تكون التغييرات الجزئية بذلك الوزن تليق به : فرب شي واحد يليق به العلى في غرض ، وفي غرض آخر يليق به التلصيق ، وهما فعلان يتعلقان بالإيقاع يستعملها » .

(٢) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٠ ب ١٦ – ١٧ = ت.ع، طبعة بدوى، ١٠٠ : « وأما الذي لهذه الباقية ،
 نصئمة الصوت هي أعظر من جميع المنافع » .

τῶν δὲ λοιπῶν ... ἡ μελοποιία μέγιστον τῶν ἡδυσμάτων ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٠ : « وبعد الرابعة : التلحين ، وهو أعظم كل شئ وأشده تأثير ا في النفس » .

(٣) أرسلو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٠ ب ١٧ – ٢١ = ت.ع ، طبعة بدوى، ١٠٠ ؛ « وأما المنظر فهو مغر للنفس ، غير أنه بلا صناعة ، وليس ألبتة مناسبا لصناعة الشعراء ، من قبل أنه قوة صناعة المديح وبغير الجهاد وهى من المنافقين. وأيضا بما في عمل صناعة الأوثان هى أولى بالتحقيق عند البصر من صناعة الشعراء » .

ή δὲ ὄψις ψυχαγωγικὸν μέν, ἀτεχνότατον δὲ καὶ ήκιστα οἰκεῖον τῆς ποιητικῆς ή γὰρ τῆς τραγωδίας δύναμις καὶ ἄνευ ἀγῶνος καὶ ὑποκριτῶν ἐστιν...

ابن سينا ، فن الشمر ، ١٨٠ : « وأما » النظر والاحتجاج « فهو الذى يقرر فى النفس حال المقول ووجوب قبوله حَى يتسل عن النم وينفعل الانفعال المقصود بطراغوذيا . ولا يكون فيها صناعة ، أى التصديق المذكور فى كتاب الخطاية ، فإن ذلك غير مناسب الشمر . وليس طراغوذيا مبنيا على المحاورة والمناظرة ، ولا على الأخذ بالوجوه » .

: ال

والصناعة العلمية التي تعرف مماذا تعمل الأشعار ، وكيف تعمل ، أتم رياسة من عمل الأشعار . فإن كل صناعة توقف ما تحتها من الصنائع على عملها هي أرأس مما تحتها (١) .

\* \* \*

٣ ـ ما تحتها: سقطت من ل

<sup>(</sup>١) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٠ ب ٢٠ – ٢١ = ت.ع، طبعة بدوى، ١٠٠ : « وأيضا بما في عمل صناعة الأوثان هي أولى بالتحقيق عند البصر من صناعة الشعراء» .

ἔτι δὲ κυριωτέρα περὶ τὴν ἀπεργασίαν τῶν ὅψιων ἡ τοῦ σκευοποιοῦ τέχνη τῆς τῶν ποιητῶν ἐστιν.

ابن سينا ، فن الشمر ، ١٨٠ : « و الصناعة أعلى درجة من درجات الشمر . . . والصانع الأقدم أرأس من الصائع الذي يخدمه ويتبعه » .

## فصل [ رابع ]

فإذ قد قيل ما هي صناعة المديح ، ومماذا تلتم ، وكم أَجزاؤها ، وما هي ، فلنقل في الأَشياء التي بها يكون حسن الأُمور التي يتقوم بها الشعر . فإن القول في هذه الأَشياء ضرورى في صناعة المديح وفي غيرها ، وهو لها بمنزلة المبدأ . وذلك أن الأمور التي تتقوم بها الصنائع صنفان : أمور ضرورية ، وأمور تكون بها أتم وأفضل .فنقول :

إنه يجب أن تكون صناعة المديح مستوفية لغايات فعلها ، أعنى أن تبلغ من التشبيه والمحاكاة الغاية التي في طباعها أن تبلغه . وذلك يكون بأشياء :

أحدها أن يكون للقصيدة عِظَمُّ ما محدود ، تكون به كُلاً وكاملة (١).

والكل والكامل هو ماكان له مبدأ ، ووسط ، وآخر . والمبدأ « قبل » وليس يجب أن يوجد « مع » الأشياء التي هو لها آخر وليس وجد « مع » الأشياء التي هو لها آخر وليس هو قبل . والوسط هو « قبل » و « مع » ، فهو أفضل من الطرفين ، إذ كان الوسط في المكان قبل وبعد ؛ فإن الشجعان هم الذين مكانهم في الحرب ما بين مكان الجبناء ومكان المتهورين ، وهو المكان الوسط . وكذلك الحد الفاصل في التركيب هو الوسط ، وهو الذي يتركب من الأطراف ولا تتركب الأطراف منه (٢).

```
    ٤ - بها: منها ف زع .
    ١٠ - إنه : + قد ل .
    ١٠ - يوجد: يكون ف زع .
    ١٠ - يوجد: يكون ف زع .
    ١/ هو مع : بعد ل .
    ١/ هو مع : بعد ل .
```

<sup>(</sup>١) أرسطو، عن فن الشعر ، ١٤٥٠ ب ٢٤ – ٢٦ = ت.ع ، طبعة بدوى، ١٠٠ : « وقد وصفنا صناعة المديح أنها استبام وغاية جميع العمل والتشبيه والمحاكاة ، وأن لها عظا ما » .

κεῖται δ' ἡμῖν τὴν τραγωδίαν τελείας καὶ ὅλης πράξεως εΙναι μίμησιν, ἐχούσης τι μέγεθος.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨١ : « فإن طراغوذيا أيضا يجب أن تكون كاملة فيما تعمل من المحاكاة . وأن تعظم الأُمر الذي تقصه ه » .

هل يوُخذ من شرح ابن سينا أنه فهم العظم بمعنى العظمة ؟

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨١ : ﴿ وَ كُلُّ ثَمَامُ وَكُلُّ فَلُهُ مَبِداً ، ووسط ، وآخر ﴾

وليس يجب أن يكون المتوسط وسطا ، أى خيارا فى التركيب والترتيب فقط ، بل وفى المقدار (١).

: وإذا كان ذلك كذلك ، فقد يجب أن يكون للقصيدة أول ووسط و آخر . وأن يكون كل واحد من هذه الأجزاء وسطا في المقدار .

ه وكذلك يجب في الجملة المركبة منها أن تكون بقدر محدود، لا أن تكون بأى عظم اتفق (٢).

وذلك أن الجودة في المركب تكون من قبل شيئين : أحدهما الترتيب ، والثاني المقدار (٢) ٢٠٢ ا ولهذا لا يقال في الحيوان الصغير الجثة / بالإضافة إلى أشخاص نوعه إنه جيد .

والحال في المخاطبة الشعرية في ذلك كالحال في التعليم البرهاني ، أعنى أن التعليم إن كان قصير المدة ، ثم يكن الفهم جيدا . ولا إن كان أطول مما ينبغي ، لأنه يلحق المتعلم في ذلك النسيان .

والحال في ذلك كالحال في النظر إلى المحسوس ، أعنى أن النظر إلى المحسوس إنما يكون جيدا إذا كان بعيدا منه جدا ، ولا إذا كان للمنه جدا .

٣ ـــ آخر ل ٧ ـــ لهذا : لذلك ل

١٧ - بعيدا منه : منه بعيدا ل

(١) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨١ : « وليس يكنى أن يكون المتوسط فاضلا لأنه وسط فى المرتبة فقط ، بل يجب أن يكون وسطا فى العظم » .

( ٢ ) أرسطو، عن قن الشعر ، ١٩٥٠ ب ٣٣ – ٣٥ – ت.ع ، طبعة بدوى، ١٠١ . يقول أرسطو إن من يحسنون تأليف القصص المسرحية لا ينبغى لهم أن يبدأوا كيفها اتفق ، ولا أن ينتهوا كيفها اتفق ، ولكن يجب عليهم اتباع المبادئ التي أشرنا إليها فيها سبق .

و لكن الله جمة العربية القديمة لا توُّدي أي معنى .

( ۲ ) أرسطو، عن فن الشعر ، ۱۶۵۰ ب ۳۷ – ۲۸ – ت . ع ، طبعة بدوى ، ۱۰۱ ؛ من قبل أن معنى الجودة ( في طبعة بدرى : لا وجود ) إنما يكون بالعظم والترتيب » .

τὸ γὰρ καλὸν ἐν μεγέθει καὶ τάξει ἐστί

والذى يعرض فى التعليم بعينه ، يعرض فى الأقاويل الشعرية ، أعنى أنه إن كانت القصيدة قصيرة ، لم يمكن أن تحفظ فى ذكر السامعين أجزاؤها . فيعرض لهم إذا سمعوا الأجزاء الأخيرة أن يكونوا قد نسوا الأولى (١).

وأما الأقاويل الخطبية التى تستعمل فى المناظرة فليس لها قدر محدود بالطبع . ولذلك احتاج الناس أن يقدروا زمان المناظرة التى بين الخصوم إما بآلة الماء ، على ما جرت به العادة عند اليونانيين ، إذ كانوا إنما يعتمدون الفهائر فقط ، وإما بتأجيل الأيام كالحال عندنا ، إذ كان المعتمد فى الخصومات عندنا إنما هى الأشياء المقنعة التى من خارج . ولدلك لو كانت صناعة المديح بالمناظرة ، لكان يحتاج فيها إلى تقدير زمان المناظرة بساعات الماء أو بغيرها . لكن لما لم يكن الأمر كذلك ، وجب أن يكون لصناعة الشعر حد طبيعى ، كالحال فى الأقدار الطبيعية للأمور الموجودة . وذلك أنه كما أن جميع المتكونات ، إذا الم يعقها فى حال الكون سوء البخت ، صارت إلى عظم محدود بالطبع . كذلك يجب أن تكون الحال فى الأقاويل الشعرية ، وبخاصة فى صنفى المحاكاة ، أعنى التى ينتقل فيها من الضد إلى الضد ، أو يحاكى فيها الشئ نفسه من غير أن ينتقل إلى ضده (٢).

قال :

ومما يحسن به قوام الشعر ألا يطول فيه بذكر الأشياء الكثيرة التي تعرض للشيُّ الواحد ١٥

٣ ــ الأولى : الأولى ل . هــ التي : سقطت من ف زع .

٩ ــ بغيرها: غيرها ف زع

 <sup>(</sup>١) أرسطو، عن فن الشعر، ١٥٥١ ٢ ٩ - ٣ = ٣.٥ ، طبعة بدوى ، ١٠١ : « وبهذا نفسه يكون في الخرافة أيضا طول ويكون محفوظا في الذكر ».

οὔτω καὶ ἐπὶ τῶν μύθων ἔχειν μὲν μῆκος, τοῦτο δ° εὐμνημόνευτον εἶναι. ابن سينا ، نن الشعر ، ۱۸۱ : «كذلك يجب أن يكون الطول في الخرافات محصلا ، وما يمكن أن يحفظ في الذكر » .

<sup>(</sup>۲) أرسطو، عن فن الشعر، ۱۵۱۱ و مابعده = ت.ع، طبعة بدوى ، ۱۰۱ ؛ ابن سينا، فن الشعر، ۱۸۱ – ۱۸۱ . ۱۸۲ .

يقول أرسطو إن طول القصة التمثيلية لا تحدده صناعة الشعر وإنما تحدده المباريات وقوة الاحتمال عند جمهور النظارة . فلو أن هناك مئات من القصص تعرض في المباريات، لحدد الوقت وقيس بساعات الماء clepsedra. ومما يتفق وطبيعة الأمور أن يزداد جمال القصة كلما طالت بشرط إمكان الإحاطة بها جملة . ولو أردنا أن نضع قاعدة عامة لقلنا إن الطول هو الذي يسمح لسلسلة الحوادث التي تتوالى وفقا لقواعد الاحتمال والضرورة أن تنتقل بالتحول إلى أضدادها .

المقصود بالشعر . فإن الشيُّ الواحد تعرض له أشياء كثيرة . وكذلك يوجد للشيُّ الواحد المشار إليه أفعال كثيرة (١).

قال:

ويشبه أن يكون جميع الشعراء لا يتحفظون بهذا ، بل ينتقلون من شي إلى شي ، ولا يلزمون غرضا واحدا بعينه ، ماعدا أوميرش (٢).

وأنت تجد هذا كثيراً ما يعرض في أشعار العرب والمحدثين ، وبخاصة عند المدح . أعنى أنه إذا عَنْ (٢) لهم شئ ما من أسباب الممدوح ــ مثل سيف أو قوس ــ اشتغلوا بمحاكاته وأضربوا عن ذكر الممدوح .

وبالجملة: فيجب أن تكون الصناعة في هذا تتشبه بالطبيعة، أعنى أن تكون إنما تفعل عميع ما تفعله من أجل غرض واحد، وغاية واحدة. وإذا كان ذلك كذلك، فواجب أن يكون التشبيه والمحاكاة لواحد ومقصودًا به غرض واحد، وأن يكون لأجزائه عظم محدود،

ه ــ بعينه : سقطت من ل .
 ٧ ــ لمم : + ذكر ل
 ٩ ــ نى هذا : سقطت من ف زع

(۱) أرسطو، عن فن الشعر، ۱۹۵۱ (۱۲ – ۱۷ = ت.ع، طبعة بدوى، ۱۰۷ : «والحرافة وحكاية الحديث فليست كا ظن نوم أنها إن كانت إلى الواحد (فهي واحدة) وذلك أن أشياء كثيرة بلا نهاية تعرض لواحد» .

μύθος δ' έστιν είς ούχ ὤσπερ τινές οἴονται ἐὰν περί ἕνα ἢ · πολλὰ γὰρ καὶ ἄπειρα τῷ ἐνὶ συμβαίνει.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٧ : « ولا يلتفت إلى جميع ما يمرض الشيُّ فيطول فيه ، فإن الواحد تعرَّض له أمور كثيرة a .

ابن سبنا ، فن الشعر ، ۱۸۷ : « وأما أوميروس فإنه كان يخالفهم ويلزم غرضا واحدا . ونعم ما فعل ذلك ! سواء كان اعتبر فيه الواجب محسب الصناعة . . أو الواجب بحسب الطبيعة . . . » .

وجدير بالذكر أن موضوع الإليادة هو غضب μῆνις أخيل ، ولا تستفرق حوادث الأوديسية الأساسية أكثر من ستة أسابيع .

(٣) عن له كذا يمن بضم العين وكسرها (عننا) أي عرض واعترض ( مختار الصحاح ) .

وأن يكون فيها مبدأ ووسط وآخر . وأن يكون الوسط أفضلها . فإن الموجودات التي وجودها في الترتيب وحسن النظام ، إذا عدمت ترتيبها ، لم يوجد لها الفعل الخاص بها (١).

قال:

وظاهر أيضا مما قيل في مقصد الأقاويل الشعرية أن المحاكاة التي تكون بالأمور المخترعة الكاذبة ليست من فعل الشاعر ، وهي التي تسمى أمثالا وقصصا ، مثل ما في كتاب يدمنة وكليلة ، لكن الشاعر إنما يتكلم في الأمور الموجودة أو الممكنة الوجود ، لأن هذه هي التي يقصد الهرب منها أو طلبها أو مطابقة التشبيه لها ، على ما قيل في فصول المحاكاة . وأما اللين يعملون الأمثال والقصص فإن عملهم غير عمل الشعراء وإن كانوا قد يعملون تلك الأمثال والقصص فإن عملهم غير عمل الشعراء وإن كانوا قد يعملون تلك الأمثال والأحاديث المخترعة بكلام موزون . وذلك أن كليهما وإن كانا يشتركان في الوزن ، فأحدهما يتم له العمل الذي يقصده بالخرافة وإن لم تكن موزونة . وهو التعقل الذي يستفاد من الأحاديث المخترعة . والشاعر لا يحصل له مقصوده على البام من التخييل إلا بالوزن . فالفاعل للأمثال المخترعة والقصص إنما يخترع أشخاصا ليس لها وجود أصلا ، ويضع لها فالفاعل للأمثال المخترعة والقصص إنما يخترع أشخاصا ليس لها وجود أصلا ، ويضع لها فالفاعل للأمثال الماء فإنما يضع أساء لأشياء موجودة . وربما تكلموا في الكليات ، ولذلك كانت

۱ – آخــر : أخير ل ٤ ــ نى : من ف زع .

<sup>(</sup>١) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥١ أ ٣٠ – ٣٥ = ت.ع، طبعة بدوى، ١٠٣: « فقد يجب إذن أن التشبيهات والمحاكيات الأخر أن يكون التشبيه والمحاكاة الواحدة لواحد، وكذلك الحرافة فى العمل هى تشبيه ومحاكاة واحدة لواحد، وكذلك الخرافة فى العمل هى تشبيه ومحاكاة واحدة لواحد، وهذا كله الأجزاء أيضا تقوم الأمور هكذا، حتى إذا نقل الإنسان جزءا ما أو رفع، يفسد ويتشوش ويضطرب كله بأسره....»

χρή οὖν, καθάπερ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις μιμητικαῖς ἡ μία μίμησις ἑνός ἐστιν, οὖτω καὶ τὸν μῦθον, ἐπεὶ πράξεως μίμησίς ἐστι, μιᾶς τε εἶναι καὶ ταύτης ὅλης, καὶ τὰ μέρη συνεστάναι τῶν πραγμάτων οὖτως ὥστε μετατιθεμένου τινὸς μέρους ἢ ἀφαιρουμένου διαφέρεσθαι καὶ κινεῖσθαι τὸ ὅλον...

ابن سينا ، فن الشمر ، ١٨٣ : و فيجب أن يكون تقويم الشمر على هذه الصفة : أن يكون مرتبا فيه أول ووسط وآخر . وأن يكون الجزء الأفضل فى الأوسط ، وأن تكون المقادير معتدلة ، وأن يكون المقصود محدودا لا يتعدى ولا يخلط بغير ما لا يليق بذلك الوزن ، ويكون بحيث لو نزع منه جزء واحد فسد وانتقض . . »

صناعة الشعر أقرب إلى الفلسفة من صناعة اختراع الأمثال (١).

وهذا الذى قاله هو بحسب عادتهم فى الشعر الذى يشبه أن يكون هو الأمر الطبيعى للأمم الطبيعية .

: قال

ه وأكثر ما يجب أن يعتمد في صناعة المديح أن تكون الأشياء المحاكيات أموراً موجودة ، لا أموراً لها أسهاء مخترعة . فإن المديح إنما يتوجه نحو التحريك إلى الأفعال الإرادية . لا أموراً لها أسهاء مخترعة ، كان الإقناع فيها أكثر وقوعا ، أعنى التصديق / الشعرى الذي يحرك النفس إلى الطلب أو الهرب .

وأما الأشياء الغير الموجودة فليس توضع وتخترع لها أساء في صناعة المديح إلا أقل ذلك، مثل وضعهم الجود شخصا ، ثم يضعون أفعالا له ويحاكونها ويطنبون في مدحه . وهذا النحو من التخييل ، وإن كان قد ينتفع به منفعة غير يسيرة لمناسبة أفعال ذلك الشيئ

ه ــ أموراً: أمور ل .

٩ ــ الموجودة : موجودة ف زع ١١ ــ الشيُّ : سقطت من ل .

(١) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥١ / ٢٦ - ١٤٥١ ب ١١ :

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٣ : واعلم أن المحاكاة التى تكون بالأمثال والقصص ليس هو من الشعر بشئ ، يل الشعر إنما يتعرض لما يكون ممكنا فى الأمور وجوده أو لما وجد ودخل فى الضرورة . وإنما كان يكون ذلك لوكان الفرق بين الخرافات والمحاكيات الوزن فقط ، وليس كذلك . . . وليس الفرق بين كتبابين موزونين لهم : أحسدهما فيه شعر ، والآخر فيه مثل ما في «كليلة ودمنة . . »

أخطأ المترجم إذ زج بكلمة «مثل» في هذا المرضع ، كما أنه أعطأ خطأ فاحشا عندما ترجم كلمة موّرخ بمن يثبت الأحاديث والقصص . ولكن أرسطو يقارن هنا بين التاريخ والشمر قائلا إن الشمر أكثر قربا من الفلسفة من التاريخ ، لأن الشمر يمني بالكليات وبما حدث فعلا .

المخترع وانفعالاته للأمور الموجودة ، فليس ينبغي أن يعتمد في صناعة المديح . فإن هذا النحو من التخييل ليس مما يوافق جميع الطباع ، بل قد يضحك منه ويزدريه كثير من الناس (١). ومن جيد ما في هذا الباب للعرب ، وإن لم يكن على طريق الحث على الفضيلة ، قول الأعشى:

لعمرى لقد لاحت عيون نواظر إلى ضوء نار باليفاع تحرق تشب لقسرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمُحلق بأسحم داج عوض لا تتفرق (٢)

رضيعي لبسان ثدى أم تحالفا

٦ ـ الندى : الندا ل .

· ل عتمد : يقصد ل .

έπι δὲ τῆς τραγωδίας των γενομένων ονομάτων ἀντέχονται· αἴτιον δ' ότι πιθανόν έστι τὸ δυνατόν τὰ μὲν οὖν μή γενόμενα οὖπω πιστεύομεν εἶναι δυνατά, τὰ δὲ γενόμενα φανερόν ὅτι δυνατά οὐ γὰρ ἄν ἐγένετο, εἰ ἤν άδύνατα...

≈ ت . ع ، طبعة بدوى ، ع . • • • • • من قبل أن في صناعةالمديح كانوا يتمسكون بالأسماء التي كانت ، والسبب في هذا هو أنَّ الحال الممكنة هي مقنعة والتي لم تكن بعد فلسنا نصدق أنها يمكن أن تكون ؛ وأما التي قد كانت توجد إن كان قد كانت موجودة، فلا يمكن ألا تكون يه .

يتحدث أرسطو هنا عن اختيار موضوعات القصص التراجيدية من الأساطير الذائعة ، ولكنه يلاحظ كذلك أن في هذه القصص التر اجيدية التي تستخدم اسما أو اسمين لاممين حقيقين و لكن هناك كثير من الأسماء المخترعة . وهو يرى أنه سم أن جميع الوقائع والأشخاص مخترعة في قصة أنثوس أو أنثيوس لأجاثون إلا أن ذلك لم ينقص من قيمتها أو التمتع بها ، وهو ينصح بمدم الحرص على اختيار الموضوعات من الحرافات القديمة .

> قارن : ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٤ . وقد ضللت الترجمة الحاطئة كلا من ابن سينا وابن رشد . من أجاثون : انظر Worwood ، التراجيديا الإغريقية ، ه ٢ – ٢٩ .

(٢) تجريد الأغانى ، تأليف ابن واصل الحموى ، حـ ٣ ، قسم ١ ، ص ١٠٤٤، أخبار الأعشى الأكبر ، ص ١٠٤٦ : ـ

اليفاع : ما ارتفع من الأرض ( مختار الصحاح ) . اللبان : بالكسر الرضاع . يقال هو أخوه بلبان أمه و لا يقال بلبن أمه ( مختار الصحاح ) . عوض : أبد الدهر (أساس البلاغة ) . قارن : كتاب ذيل الأمالى ، ص ٢١٦ ؛ وانظر مبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ١٣٥ – ١٣٦ :

> لمسرى لقه لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يقاع تحسرق تشب . . ( البيت )

« معلوم أنه لو قيل : إلى ضوء نار متحرقة لنبا عنه الطبع وأنكرته النفس ثم لا يكون ذاك النبو وذاك الإنكار من أجل القافية وأنها تفسد به، بل من جهة أنه لايشبه الغرض ولا يليق بالحال . . . وذلك لأن الممنى في بيت الأعشى على أن هناك موقدًا يتجدد منه الإلهاب والإشعال حالا فحالا ، وإذا قيل متحرقة كان المعنى أن هناك نارا قد ثبتت لها وفيها هذه الصفة وجرى مجرى أن يقال : إلى ضوء نار عظيمة في أنه لا يفيد فعلا يفعل . . . ي .

<sup>(</sup>١) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥١ ب ١٥ وما بعده:

وإذا كان هذا هكذا ، فظاهر أن الشاعر إنما يكون شاعرا بعمل الخرافات والأوزان بقدر ما يكون قادرا على عمل التشبيه والمحاكاة . وهو إنما يعمل التشبيه للأمور الإرادية الموجودة ، وليس من شرطه أن يحاكى الأمور التى هى موجودة فقط ، بل وقد يحاكى الأمور التى يظن بها أنها عمكنة الوجود ، وهو فى ذلك شاعر ليس بدون ما هو فى محاكاة الأمور الموجودة ، من قبل أنه ليس مانع عنع أن توجد تلك الأشياء على مثال حال الأشياء التى هى الآن موجودة (۱) .

فليس يحتاج فى التخييل الشعرى إلى مثل هذه الخرافات المخترعة ، ولا أيضا يحتاج الشاعر المفلق أن تتم محاكاته بالأمور التي من خارج ، وهو الذى يدعى نفاقا وأخذا بالوجوه . فإن ذلك إنما يستعمله الموهون من الشعراء، أغبى الذين يراؤون أنهم شعراء وليسوا شعراء . وأما

٤ ــ الوجود: الوجوه ف

ه ـ مثال: مثل ف زع

٧ – التخييل: التخيل فزع

٩ - (وليسوا) شعراء: بشعراء ل .

<sup>(</sup>۱) أرسطو، عن فن الشعر، ۱۰۵۱ب ۲۷ – ۳۰ = ت.ع، طبعة بدوى، ۱۰۵–۱۰۰ : و فظاهر من هذه أن الشاعر خاصة يكون شاعر الحرافات والأوزان بمبلغ مايكون شاعرا بالتشبيه والمحاكاة وهو يشبه ويحاكى الأعمال الإرادية . وإن عرض أن يعمل شي فى التي قد كانت ، فليس هو فى ذلك شاعرا بالدون، من قبل أن التي كانت: منها ما لا ماقع يمنع يكون حاله فى ذلك مثلا كالتي هي موضوعة بأن توجد ، كحال ذلك الذي هو شاعرها » .

δῆλον οὖν ἐκ τούτων ὅτι τὸν ποιητὴν μᾶλλον τῶν μύθων εἶναι δεῖ ποιητὴν ἢ τῶν μέτρων, ὅσω ποιητὴς κατὰ τὴν μίμησίν ἐστι, μιμεῖται δὲ τὰς πράξεις. κἄν ἄρα συμβῆ γενόμενα ποιεῖν, οὐθὲν ἢττον ποιητής ἐστιντῶν γὰρ γενομένων ἔνια οὐδὲν κωλύει, τοιαῦτα εἶναι οἶα ἄν εἰκὸς γενέσθαι καὶ δυνατὰ γενέσθαι, καθ' ὁ ἐκεἶνος αὐτῶν ποιητής ἐστιν.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٤ : « ولكن لا يجب أن يوقف على الطراغوذيا واختراع الحرافات فها على هذا النحو ، فإن هذا ليس مما يوافق جميع الطبائع . فإن الشاعر إنما يجود شعره لا يمثل هذه الاختراعات ، بل إنما يجود قرضه وخرافته إذا كان حسن المحاكاة بالمحيلات وخصوصا للأفعال . وليس شرط كونه شاعرا أن يخيل لما كان فقط ، بل ولما يكون ، ولما يقدركونه وإن لم يكن بالحقيقة » .

الشعراء بالحقيقة فليس يستعملونه إلا عندما يريدون أن يقابلوا به استعمال الشعراء الزور له. وأما إذا قابلوا الشعراء المجيدين فليس يستعملونه أصلا (١).

وقد يضطر المفلقون في مواضع أن يستعينوا باستعمال الأشياء الخارجة عن عمود الشعر ، من قبل أن المحاكاة ليس تكون في كل موضع للأشياء الكاملة التي تمكن محاكاتها على التهام ، بل لأشياء ناقصة تعسر محاكاتها بالقول ، فيستعان على محاكاتها بالأشياء التي من خارج ، وبخاصة إذا قصدوا محاكاة الاعتقادات ، لأن تخييلها يعسر إذ كانت ليست أفعالا ولا جواهر . وقد تمزج هذه الأشياء التي من خارج بالمحاكيات الشعرية أحيانا كأنها وقعت بالاتفاق من غير قصد ، فيكون لها فعل معجب ، إذ كانت الأشياء التي شأنها أن تقع بالاتفاق معجبة (٢).

١ ـــ الشعراء: شعراء ع . تخييلها: تخيلها ف زع .

٧ ــ خارج: + وهو الذي يدعى نفاقا وأخذا بالوجوه ل // أحيانا: + ما ل.

٨ ــ التي : + من ع .

<sup>(</sup>١) أرسطو، عن فن الشعر ، ١٤٥١ ب ٣٣ – ٣٧ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٠٥ : « وأما الخرافات المعلولة فالأفعال الإرادية أيضا معلولة . وأعنى بالخرافة المدخولة المعلولة تلك التى المعلولين على الاضطرار واحد بعد الآخر ليس يكون من الضرورة ولا على طريق الحق . ومثل (هذه) يعمل أما من الشعر فن المزورين المزيفين منهم بسببها ، وأما الشعراء الانجيار فبسبب المنافقين والمراثين » .

τῶν δὲ ἀπλῶν μύθων καὶ πράξεων αἱ ἐπεισοδιώδεις εἰσὶ χείρισται. λέγω δ' ἐπεισοδιώδη μῦθον ἐν ῷ τὰ ἐπεισόδια μετ' ἄλληλα οὔτ' εἰκὸς οὔτ' ἀνάγκη εἶναι. τοιαῦται δὲ ποιοῦνται ὑπὸ μὲν τῶν φαύλων ποιητῶν δι' αὐτούς, ὑπὸ δὲ τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς ὑποκριτάς.

ابن سبنا ، فن الشعر ، ١٨٤ : « ولا يجب أن يحتاج في التخييل الشعرى إلى هذه الحرافات البسيطة التي هي قصص عشرعة ، ولا أن يتم بأفعال دخيلة مثل أخذ الوجوه ، وهي أفعال يؤثر بعض الشعراء أو الرواة إبر ادها معالرواية حتى يخيل بها القول ، فإن ذلك يدل على نقصه وعلى أن قوله ليس يخيل الانفعال ، وإنما يضطر إلى ذلك من الشعراء : أما الرذال منهم ظلفعفهم . وأما المفلقون فلمقابلة الأخذ بالوجوه بأخذ الوجوه . وأما إذا قابلهم الشعراء المفلقون دون هؤلاء لم يبسطوا الحرافات خالطين إياها بأمثال هذه ، وإنما أوردوها موجزين منقحين » .

يتحدث أرسطو عن القصص التي تتوالى فيها الحوادث دون احبّال أوضرورة وهي تلك الروايات الرديثة التي يوُلفها صفار الكتاب لأنهم لا يستطيمون شيئا آخر ، ويكتبها المجيدون من الكتاب إرضاء المثلين .

 <sup>(</sup>٢) أرسطو ، عن فن الشمر ، ١٤٥٢ (١٠ - ١١ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٠٥٠ و من قبل أن التشبيه و المحاكاة إنما مستكل فقط ، لكنها للأشياء المخوفة المهولة وللأشياء الحزينة التوجيد ، وهذه تكون خاصية أكثر ما قكون من الثناء وبعض بالبعض . وذلك أن التي هي عجيبة فكهذا فليكن حالها خاصة أكثر من تلك التي هي من تلقاء نفسها ومما يتفق ، من قيل أن التي هي من الاتفاق قد يغلن بها هي أيضا أنها عجيبة أكثر . . . » .

قال:

و كثير من الأقاويل الشعرية تكون جودتها فى المحاكاة البسيطة الغير المتفننه . وكثير منها إنما تكون جودتها فى التشبيه والمحاكاة . وذلك أن الحال فى التشبيه كالحال فى الأعمال ما ينال بفعل واحد بسيط ، ومنها ما ينال بفعل مركب ، كذلك الأمر فى المحاكاة .

والمحاكاة البسيطة هي التي يستعمل فيها أحد نوعي التخييل ، أعنى النوع الذي يسمي والإدارة ، ، أو النوع الذي يسمى والاستدلال ».

وأما المحاكاة المركبة فهى التى يُستعمل فيها الصنفان جميعا : وذلك إما بأن يبتدأ بالإدارة ، ثم ينتقل منه إلى الاستدلال ، أو يبتدأ بالاستدلال ثم ينتقل منه إلى الإدارة . والاعتاد هو أن يبدأ أولاً بالإدارة . ثم ينتقل منه إلى الاستدلال . فإنه فرق كبير بين أن يبدأ أولاً بالإدارة ثم ينتقل إلى الاستدلال ، أو يبدأ بالاستدلال ثم ينتقل إلى الإدارة (۱) .

٢ - المتفننة - متفننة ف زع
 ٣ - نى: + تفنن ل .
 ٨ - إما: سقطت من ل ف زع

١٠ - ١١ - ثم ينتقل . . إلى الاستدلال : سقطت من ع لتكرار كلمة الاستدلال .

έπει δε ού μόνον τελείας έστι πράξεως ή μίμησις άλλα και φοβερών και = έλεεινών, ταύτα δε γίνεται και μάλιστα... όταν γένηται παρά την δόξαν, δι' άλληλα...

ابن سيئا ، فن الشعر ، ١٨٥ : « وربما اضطروا في الطراغوذيات أيضا أن يتركوا محاكاة الأفعال الكاملة و مالموا إلى الخزيات ...وقد يخلط بمضرذاك ببعض الوجوء الأخركأنها قد دخلت بالاتفاق لتعجب. فإن الذي يدخل بالاتفاق ويقح بالبخت يتعجب منه » .

يقول أرسطو إن الأحداث التي تظهر فجأة وعلى غير انتظار تكون عجيبة، أما الأشياء التي تقع اتفاقا فتكون أكثر إثمارة فلدهش إذا بدا وكأنها وقمت من قصد كسقوط تمثال سيتوس Mirus عل قاتله .

<sup>(</sup>۱) أرسطو ، عن فن الشعر ، ۱۰۹ (۱۱ - ۱۸ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ۱۰۹ : « وقد توجد مركبة . . . ه . 

πεπλεγμένοι . 

πεπλεγμένοι ، 

التي تحاكيها الحرافات : إما بسيطة ، وإما مركبة . والفعل البسيط عتاز بالوحدة والإحكام καί μιᾶς (الفعل البسيط عتاز بالوحدة والإحكام περιπετείας ، 

و محدث تغير الحال περιπετείας ، و الفعل البسيطة دون تحول أو تعرف ، 

αναγνωρισμού و تحون القعمة مركبة ، 

αναγνωρισμού كلاها (المرجع عينه ، ۱۰۹) ، 

کلاها (المرجع عينه ، ۱۰۹) ، 

« و تحون المعد المعد

وقد أخطأ ابن رشد إذ ذكر أن المحاكاة البسيطة هي التي يستعمل فيها أحد طرفى التخييل : الإدارة أو الاستدلال ؛ أما المحاكاة المركبة فهي التي يستعمل فيها الطرفان معا .

قال :

وأعنى بالإدارة محاكاة ضد المقصود مدحه، أولاً: بما ينفر النفس عنه ، ثم ينتقل منه إلى محاكاة المدوح نفسه . مثل أنه إذا أراد أن يحاكى السعادة وأهلها ابتدأ أولاً بمحاكاة الشقاوة وأهلها ثم ينتقل إلى محاكاة أهل السعادة ، وذلك بضد ما حاكى به أهل الشقاوة (1).

وأما الاستدلال فهو محاكاة الشيُّ فقط <sup>(٢)</sup>.

قال :

وأحسن استدلال ما خلط بالإدارة <sup>(٢)</sup>.

٤ ـــ أهل السعادة : السعادة وأهلها ل .

(۱) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٧ / ٢٢- ٢٩ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٠٠٠ و والإدارة هىالتغير إلى مضادة الأعمال التي يعملون ، كما قلنا ، وعلى طريق الحق وبطريق الضرورة »

ἔστι δὲ περιπέτεια μὲν ἡ εἰς τὸ ἐναντίον τῶν πραττομένων μεταβολή, καθάπερ εἴρηται· καὶ τοῦτο δέ, ὧσπερ λέγομεν, κατὰ τὸ εἰκός ἢ ἀναγκαῖον·...

يضرب أرسطو هنا مثلا استهده من قصة أوديب ملكا لسوفوكليس عندما مثل رسول كورنثة بين يديه ليدعوه الرجوع إلى كورنثة عندما سمع نبوءة إلى كورنثة لأن مليكها قد توفى . وكان أوديب يظن أنه والده ، وكان قد أبي الرجوع إلى كورنثة عندما سمع نبوءة أبولون بأنه كتب عليه أن يقتل أباه ويتزوج أمه . وتردد أوديب في قبول الدعوة لاعتلاء عرش كورنثة خشية تحقق الجزء الثانى من النبوءة . فأراد الرسول أن يطمئته بأنه ليس ابن ملكة كورنثة ، وعليه بدأ أوديب يبحث عن قاتل لايوس وعن العبد الذي تسلم الطفل ليطرحه ، وانتهى البحث إلى أن أوديب هو ذاك الطفل عينه وأنه نجا من الموت وربى في بلاط كورنثة وأنه نفذ ما كتب عليه ؛ فقتل أباه ، وتزوج أمه . وأشار أرسطو كذلك إلى مصير كل من لينكيوس المحول النهائي وداناوس في قصة كتبها ثيوديكتيس Theodectes وفيها ترى لينكيوس يساق إلى الموت ولكن التحول النهائي ينتمي بفتل داناوس ونجاة لينكيوس .

من Theodectes ، انظر نورود ، التراجيديا الإغريقية ، ٣٦ – ٣٧ .

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٥ -

بن . لست أدرى من أين أن ابن رشد بأن التعرف محاكاة الشي فقط ! ! .

(۲) أرسطو، عن فن الشعر ، ۱۰۶۲ ( ۲۲ – ۲۲ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ۱۰۷ : « و الاستدلال الحسن يكون مي كانت الإدارة دفعة . . » .

καλλίστη δε άναγνώρισις, όταν άμα περιπέτεια γένηται...

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٥ : ﴿ وَأُحْسَنَ الاستَدْلَالُ مَا يَثَرَ كُبُ بِالاَشْمَالُ ﴾ .

قال:

وقد يستعمل الاستدلال والإدارة في الأشياء الغير المتنفسة وفي المتنفسة ، لا من جهة ما يقصد به عمل أو ترك ، بل من جهة التخييل فقط ، أعنى المطابقة (١).

وهذا النوع من الاستدلال الذي ذكره هو الغالب على أشعار العرب ، أعنى الاستدلال والإدارة في غير المتنفسة ، وهو مثل قول أبي الطيب :

كم زُوْرةٍ لك في الأعراب خافية أدهى ، وقد رقدوا ، من زورة اللّيب أزورهم ، وسواد الليل يشفع لى وأنثنى وبياض الصبح يغرى بي

١٧٠٣ فإن البيت الأول هو استدلال ؛ والثاني إدارة . ولما جمع هذان البيتان صنفي المحاكاة ؛ كانا في غاية من الحسن (٢):

: قال :

والاستدلال الإنساني والإدارة إنما يستعملان في الطلب والهرب. وهذا النوع من الاستدلال هو الذي يثير في النفس الرحمة تارة ، والخوف تارة . وهذا هو الذي يحتاج إليه في صناعة

٢ ـ (الغير) المتنفسة : متنفسة ف زع . ١٧ ــ يحتاج : نحتاج ف زع

<sup>(</sup>۱) أرسطو، عن فن الشعر، ۱۹۵۲ ( ۳۳ – ۳۳ = ت.ع ، طبعة بدوى، ۱۰۷: « وقد توجد للاستدلال أصناف أخر ، وذلك أنها قد توجد عند غير المتنفسة وإن كان الإنسان يعمل ... ، وإن لم يكن يعمل شيئا ، فإنه يعرض له الاستدلال على الحالين » .

είσὶ μέν οὖν καὶ ἄλλαι ἀναγνωρίσεις· καὶ γὰρ πρὸς ἄψυχα καὶ τὰ τυχόντα ἔστιν ὡς (ὅ) περ εἴρηται συμβαίνει, καὶ εἰ πέπραγέ τις ἢ μὴ πέπραγεν ἔστιν ἀναγνωρίσαι.

يقول أرسطو إن المرء قد يتمرف على جهاد أو أي شيء عارض ، أو على أن فلانا قام بعمل ، أو لم يقم به .

<sup>(</sup> ٢ ) المرت الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ص ٤٨١ .

معى البيت الأول : كم زرتهن والقوم راقلون زيارة لم يعلم بها أحدكزيارة الذئب للغم إذا وقع فيها عند غفلة الراعى . ومعنى البيت الثانى : أزورهم والليل شفيع لى لأنه يسترنى عنهم ، وانصرف وكأن الصبح يغريهم بى لأنه يشهرف ويدلهم على مكانى .

رمن الواضح أن ابن رشد لم يفقه معنى الإدارة و الاستدلال، فليس،في هذين البيتين إدارة، أعنى تحولا، أو استدلال، أعنى تعرفا.

مديع الأَفعال الإنسانية الجميلة وهجو القبيحة (١).

: ال

فهذان الجزء آن اللذان أخبرنا عنهما هما جزءا صناعة المديح . وها هنا جزء ثالث : وهو الجزء آل النفعالات النفعالات النفعالات النفعالات النفعالات النفعالات الرحمة والحزن ، وهو يكون بذكر المصائب والرزايا النازلة بالناس . فإن هذه الأشياء هي التي تبعث الرحمة والحوف ، وهو جزء عظيم من أجزاء الحث على الأفعال التي هي مقصود المديح عندهم (٧) .

٣ ــ التي هي : الذي هو ف // مقصود : مقصودة ف زع

١ ... الإنسانية : سقطت من ل

الرحمة والجوف : الحوف والرحمة ف زع

<sup>(</sup>۱) أرسطو، عن قن الشمر ، ۱٤٥٧ / ۳۸ – ۱٤٥٧ ب ١ = ت.ع، طبعة بدوى ، ۱۰۷: « ومثل هذا الاستدلالُ والإدارة إما تكون معه رحمة ، وإما خوف ، مثل ما أنه وضع أن العمل المديحي هو التشبيه والمحاكاة » .

ή γὰρ τοιαύτη ἀναγνώρισις καὶ περιπέτεια ἢ ἔλεον ἔξει ἢ φόβον, οίων πράξεων ἡ τραγωδία μίμησις ὑπόκειται.

ابن سينا ، فن الشمر ، ١٨٥ : ﴿ فإن مثل هذا الاستدلال أو ما يجرى بجراه من الاشتمال هو الذي يوثر في النفس رقة أو مخافة ، كما يحتاج إليه في طراغوذيا ، ولأن التحسين وإظهار السمادة ، والتقبيح وإظهار الشقاوة إنما يتعلق في ظاهر المشهور بالأفعال » .

 <sup>(</sup>٧) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٧ ب ٩ – ١٧ – ت.ع، طبعة بدوى، ١٠٨: a قهاتان التان خبرقا بهما هما جزءا الحرافة وحكاية الحديث، أعنى الاستدلال والإدارة. والجزء الثالث هو انفعال الألم والتأثير. والألم والتأثير هو ممل مفعد أو موجع بمنزلة الذين تصبيبم المصائب من الصوت والعذاب والشقاء وأشباء هذه ».

διὸ μὲν οὖν τοῦ μύθου μέρη περὶ ταῦτ' ἐστί, περιπέτεια καὶ ἀναγνώρισις, τρίτον δὲ πάθος, τούτων δὲ περιπέτεια μὲν καὶ ἀναγνώρισις εἴρηται, πάθος δ' ἐστὶ πρᾶξις φθαρτικὴ ἢ ὀδυνηρά, οἴον οἴ τε ἐν τῷ φανερῷ θάνατοι καὶ οἱ περιωδυνίαι καὶ τρώσεις καὶ ὄσα τοιαῦτα.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٥ : « فأجزاء الحرافة بالقسمة الأولى جزمآن : الاستدلال ، والاشتمال . وهاهنا جزء آخر يتبعها فى طراغوذيا وهو التهويل وتعظيم الأمروتشديد الانفعال ، مثل ما يعرض عند محاكاة الآفات الشاملة كالموتان والطوقان وغير ذلك » .

قارن : أرسطو ، خطابة ، ١٣٨٦ أ ؛ ومابعده ؛ ولاسيما قوله :

έστι δὲ δδυνηρὰ μὲν καὶ φθαρτικὰ θάνατοι καὶ αἰκίαι σωμάτων καὶ κακώσεις καὶ γῆρας καὶ νόσοι καὶ τροφῆς ἔνδεια

وانظر ثمليقاتي على هذا الموضع في : ابن رشد ، تلخيص الخطابة ، ٣٧٠ – ٣٧١ .

: قال

فأما أجزاء صناعة المديح من باب الكيفية ، فقد تكلمنا فيها . وأما أجزاؤها من جهة الكمية ، فينبغى أن نتكلم فيها (١).

وهو يذكر في هذا المعنى أجزاء خاصة بـأشعارهم<sup>(٢)</sup>.

والذى يوجد منها فى أشعار العرب فهي ثلاثة :

الجزء الذي يجرى عندهم مجرى الصدر في الخطبة ، وهو الذي فيه يذكرون الديار ها الآثار للهاد فيه .

٧ \_ الحزء : + الاول ل // الذي : سقطت من ل

(١) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٢ ب ١٤ – ١٦ = ت.ع، طبعة بدوى، ١٠٨ : « وأما أجزاء صناعة المديح فينبغى أن يستعمل بعضها فكما يستعمل الأنواع ؛ وأما كيف ذلك فقد خبرنا فيها تقدم ، وأما بحسب الكية فأى الأشياء تنقسم فتحن نحبرون الآن » .

μέρη δὲ τραγωδίας οἶς μὲν ὡς εἴδεσι δεῖ χρῆσθαι πρότερον εἴπομεν κατὰ δὲ τὸ ποσὸν καὶ εἰς ἃ διαιρεῖται κεχωρισμένα τάδε ἐστί.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٦ : فكان جزوً ، الذي يقوم مقام التشبيب في شعر العرب يسمى « مدخلا » . ثم يليه جزء هناك يبتدئ به معه الرقاص بسمى « مخرج الرقاص » . ثم جزء آخر يسمى « مجاز » هوًلاء . وهذا كله كالصدر في الحطبة . ثم يشر هون فيما يجرى مجرى الإقتصاص والتصديق في الحطابة فيسمى « التقويم » . ثم كان تختلف أحوال ذلك في مساكنهم وبلادهم وإن كان لا يخلو من « المدخل » و « مجاز » المنين . . .

لم يكن المدخل prologos جزءاً أساسياً في القصة المسرحية ، ولكن يوربيديس أكثر منه لإعطاء النظارة فكرة عن المسرحية . وأما البارودوس πάροδος فهو أول أغنية تنشدها الجوقة وهي تدخل المسرح . ويأتي بعده و الفصل » episode , epeisodion الأول ويلي الفصل الأول أغنية تنشدها الجوقة تسمى ستاسيمون episode , epeisodion يليا الفصل الثاني ومكذا حتى المخرج ἔξοδος .

وتنقسم قصة ميديا الشهيرة الىنظمها يوربيديس علىالهج التالى :

epeisodion V 1002-1250 627---662 1-130 stasiman II prologos 131--212 epeisodion III 663---823 stasimon V 1251—1291 parodos 213-409 824---865 stasimon III epeisodion I 1293--exodos 866--975 epeisodion IV 410-445 stasimon I epeisodion II stasimon IV 976—1001 446-626

والجزء الثانى : المدح .

والجزء الثالث: الذي يجرى مجرى الخاتمة في الخطبة (١). وهذا الجزء أكثر ما هو عندهم: إما دعاء للممدوح ، وإما في تقريظ الشعر الذي قاله .

والجزء الأول أشهر من هذا الأخير . ولذلك يسمون الانتقال من الجزء الأول إلى الثانى استطرادا . وربما أتوا بالمداتح دون صدور ، مثل قول أبى تمام :

لهان علينا أن نقول وتفعلا (٢)

ومثل قول أبي الطيب :

لكل امرئ من دهره ما تعودا (٣)

ولما فرغ من تعديد أجزاء الشعر عندهم ، قال :

فأما أجزاء صناعة المديح التي من جهة الكيفية والتي من جهة الكمية فقد أخبرنا بها . ١٠ فأما من أى المواضع يمكن عمل صناعة المديح ، فنحن مخبرون عنها بعد ومضيفون ذلك إلى ما تقدم (٤).

٧ ــ هو: سقطت من ل ٣ ــ تقريظ: تقريض ف

الأخير: الآخر ف زع هـ بالمدائح: بالمديح ل

(۱) عن أجزاء الحطبة ، انظر : أرسطن ، ريطوريقا ، ۳ ، ۱۳ ، ۱ وما بعده (۱۱۱۱ ومابعده) ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ۳۳۳ وما بعدها ؛ ابن سينا ، الحطابة ، ۲۳۲ وما بعدها .

(۲) دیوان أبی تمام بشرح الحطیب التبریزی ، تحقیق محمد عبده عزام ، ج ۳ ( ذخائر العرب ه ) ، ص ۹۸ . قال یمدح محمد بن عبد الملك الزیات ویماتیه :

لمسان علينا أن نقول وتفعلا ونذكر بعض الفضل عنك وتفضلا

الممى : لهان علينا أن نسأل بالقول وتعطى أنت بالفعل ، وتمدحك ببعض ما فيك من الفضائل ، وتكافئنا بالإفضال علينا .

ذكر عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ١٧٤ ، أن لهذا البيت مأخذا لطيفا في باب الفصل والوصل .

وفى العمدة لابن رشيق، ج ١ ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الثالثة، ص ٢٣١ : أن هذا النوع من قصائد المديح التي لا تستفتح بالغزل تسمى بالقصائد البتراء . انظر : دكتور مصطفى الشكمة، فنون الأدب في مجتمع الحمدانيين ، ١٤٠٠

(٣) المرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ٣٨٤ :
 لكل امرئ من دهره ماتعودا وعادة سيف الدولية الطعن في العدى

(؛) أرسطو، عن فن الشعر ، ۱۶۵۲ ب ۳۰ = ت.ع، طبعة بدوى ، ۱۰۹ : « ومن قبل أن تركيب المديح ينبغى أن يكون غير بسيط ، بل مزوج ، وأن يكون هذا من أشياء نحوفة محزنة . . . »

وينبغى ، كما قيل ، ألا يكون تركيب المدائح من محاكاة بسيطة ، بل مخلوطة من أنواع الاستدلالات وأنواع الإدارة ومن المحاكاة التى توجب الانفعالات المخيفة المحركة المرققة للنفوس . وذلك أنه يجب أن تكون المدائح التى يقصد بها الحث على الفضائل مركبة من محاكاة الفضائل ومن محاكاة أشياء مخوفة محزنة يتفجع لها ، وهى الشقاوة التى تلحق من عدم الفضائل لا باستئهال . وذلك أن بهذه الأشياء يشتد تحرك النفس لقبول الفضائل أن بنا انتقال الشاعر من محاكاة فضيلة إلى محاكاة لا فضيلة ، أو من محاكاة فاضل إلى محاكاة لا فاضل ، ليس فيه شي ثما يحث الإنسان ويزعجه إلى فعل الفضائل، إذ كان ليس يوجب محبة لنا زائدة ولا خوفا (٢) .

رو الأقاويل المديحية يجب أن يوجد فيها ضد الأمرين، وذلك يكون إذا انتقل من محاكاة الفضائل إلى محاكاة الشقاوة ورداءة البخت النازلة بالأفاضل، أو انتقل من هذه إلى محاكاة أهل الفضائل إلى ماكاة ترق (٣) النفوس وتزعجها لقبول الفضائل (١).

١٠ \_ ضد الأمرين : هذان الأمران ف زع

١٢ ــ ترق : ترقّ ل // التفوس : النفس ع // لقبول : إلى قبول ع

خسحاکاته . فإن هذه الجهة من الحاکاة هي التي تخص کل طراغوذيا ، وجها تقدر (في طبعة سنه ١٩٦٦ نجد عين القراءة)

<sup>(</sup>۲) أرسطو، من فن الشعر ، ۱۵۵۲ ب ۳۴-۳۳ = ت.ع ، طبعة بدوى، ۱۰۹: و فهو ظاهر أولا أنه ليس يسهل ولا على الرجال الأخيار أن ترى دائما فى التغير من الفلاح إلى لا فلاح ( وذلك أن هذا ليس هو محوف ولا صعب ؛ لكن هذه إلى ذيلها ).

πρώτον μέν δήλον ότι οὖτε τοὺς ἐπιεικεῖς ἄνδρας δεῖ μεταβάλλοντας φαίνεσθαι ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν (οὐ γὰρ φοβερὸν οὐδὲ ἐλεεινὸν τοῦτο, ἀλλὰ μιαρόν ἐστιν)

<sup>(</sup>٣) رق الثي يرق بالكسر (رقه) و (أرقه) غيره و (رققه ترقيقا) (مختار الصحاح).

<sup>(</sup>٤) أرسطو، عن فن الشعر ، ١٤٥٢ ب ٣٦ وما بعده = ت.ع، طبعة بدوى ، ١١٠ : و ولا أيضا أن ترى=

وأنت تجد أكثر المحاكاة الواقعة فى الأقاويل الشرعية على هذا النحو الذى ذكر ، إذ كانت تلك هى أقاويل مديحية تدل على العمل ، مثل ما ورد من حديث يوسف ، صلى الله عليه ، وإخوته ، وغير ذلك من الأقاصيص التى تسمى مواعظ .

قال :

وإنما تحدث الرحمة والرقة بذكر حدوث الشقاوة بمن لا يستحق ، وعلى غير الواجب . والمخوف إنما يحدث عند ذكر هذه من قِبَل تخيل وقوع الضار بمن هو دونهم ، أعنى بنفس السامع ، إذ كان أحرى بذلك . والحزن والرحمة إنما تحدث عند هذه من قبل وقوعها بمن لا يستحق . وإذا كان ذكر الفضائل مفردة لا يوقع في النفس خوفا من فواتها ولا رحمة ومحبة ، فواجب على من يريد أن يحث على الفضائل أن يجعل جزءاً من محاكاته للأشياء التي تبعث الحزن والرحمة والخوف (١-٢) .

٣ ــ عليه : + وسلم ل. ١٠ ــ والرحمة والخوف : والخوف والرحمة ل.

سلتغير من لا فلاح إلى فلاح ونجح (وذلك أن هذه بأجمعها غير مديحية : وذلك أن ليس فيها شيء بما يجب : لا التي لهجة الإنسانية ولا التي للحزن، ولا أيضا هي مخوفة ) . ولا أيضا هي للذين هم أردياء جدًا من فلاح إلى لا فلاح أن يسقطوا ، وذلك أن التي لهجة الإنسانية فلها قوام مثل هذا ، ولا أيضا الحزن والخوف أيضا » .

ούτε τούς μοχθηρούς έξ άτυχίας είς εὐτυχίαν (άτραγφδότατον γάρ τοῦτ' ἐστὶ πάντων οὐδὲν γὰρ ἔχει ὧν δεῖ οὔτε γὰρ φιλάνθρωπον οὔτε ἐλεεινὸν οὔτε φοβερόν ἐστιν), οὐδ' αἴ τὸν σφόδρα πονηρὸν ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταπίπτειν (τὸ μὲν γὰρ φιλάνθρωπον ἔχοι ἄν ἡ τοιαύτη σύστασις, άλλ' οὖτε ἔλεον οὖτε φόβον)

(۱) أرسطو ، عن فن الشمر ، ۱۱۶۵ ؛ ومابعده = ت.ع ، طبعة بدوى ، ۱۱۰ : « وذلك أنه أما ذلك هو إلى من لا يستحق عندما لا يصلح ، وأما الخوف فإلى من الشهيه . من لا يستحق عندما لا يصلح ، وأما هذا فالتي من تشبهه آخر : أما هذا إلى من لا يستحق . وأما الخوف فإلى من الشهيه . فإذاً ما يعرض ليس هو لا للخوف ولا الحزن ، فبق إذاً المتوسط بين هذين . . . هو هذا : أعنى الذي لا فرق فيه لا في الفضيلة والدل ، ولا أيضا يميل إلى لا فلاح ولا نجح ، يسبب الجور والتعب ، بل بسبب خطأ ما » .

ό μὲν γὰρ περὶ τὸν ἀνάξιόν ἐστι δυστυχοῦντα, ὁ δὲ περὶ τὸν ὅμοιον, ... ώστε οὕτε ἐλεεινὸν οὕτε φοβερὸν ἔσται τὸ σνμβαῖνον. ὁ μεταξὺ ἄρα τούτων λοιπός.

(۲) أرسطو، عن فن الشعر، ۱۱۵۳ لم ۱۱ وما بعده - ت.ع، طبعة بدوى، ۱۱۰: « والخرافة التي تجرى على الأجود فلا تخلو من أن تكون كما قال قوم : بسيطة ، وإما مركبة ، وإما تغير ( لا ) من لا فلاح ( إلى ) فلاح ، لمكن بالمكس ، أعنى من الفلاح إلى لا فلاح ، لا بسبب التعب ، لمكن بسبب محطأ وزلل عظيم » .

: قال

ولذلك المدائح الحسان الموجودة لصناعة الشعر هي المدائح التي يوجد فيها هذا التركيب، أعنى ذكر الفضائل والأشياء المحزنة المخوفة المرققة (١).

**قال** :

ولذلك يخطئ الذين يلومون من يجعل أحد أجزاء شعره هذه الخرافات (٢).

: نال

ومن الدليل على أن ذلك نافع فى المديح أن صناعة المديح الجهادية قد تدخل فيها المغضبات (٣) ,والغضب هو حزن مع حب شديد للانتقام (٤) .

# ٤ ــ قال : سقطت من ف زع .

ἀνάγκη ἄρα τὸν καλῶς ἔχοντα μῦθον ἀπλοῦν εἰναι μᾶλλον ἢ διπλοῦν, Εόσπερ τινές φασιν, καὶ μεταβάλλειν οὐκ εἰς εὐτυχίαν ἐκ δυστυχίας ἀλλὰ τοὐνταντίον ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν, μὴ διὰ μοχθηρίαν ἀλλὰ δι' ἀμαρτίαν μεγάλην, ἢ οἴου εἴρηται, ἢ βελτίονος μᾶλλον ἢ χείρονος.

(۱) أرسطو،عن فن الشعر ، ۱۶۵۳ ا ، ۲ و مابعده = ت.ع ، طبعة بدوى ، ۱۱۰ – ۱۱۱ : « والدليل على ذلك ما يكون : وأولا كانوا يحصون الحرافات الذين يوجدون لـكيما يظنوا ، وأما الآن فقد تركب المديحات قليلا عند البيوت ... كم كان مبلغهم من مرت به المصائب ونابته النوائب أن ينفعلوا ويقعلوا أشياء صعبة » .

σημεῖον δὲ καὶ τὸ γιγνόμενον πρῶτον μὲν γὰρ οἱ ποιηταὶ τοὺς τυχόντας μύθους ἀπηρίθμουν, νῦν δὲ περὶ ὁλίγας οἰκίας αἰ κάλλισται τραγωδίαι συντίθενται... καὶ ὅσοις ἄλλοις συμβέβηκεν ἢ παθεῖν δεινὰ ἢ ποιῆσαι.

أرسطو ، عن فن الشعر ، ، ۳ ۱۲ ۲۷ ۳۰ ۲۳ ۳۰ ۳۰ ع ، طبعة بدوی ، ۱۱۱ : « وأما المديخ الحسن الذي يكون بصناعة هو هذا التركيب » .

η μέν, οὖν κατά τὴν τέχνην καλλίστη τρογωδία ἐκ ταύτης τῆς συστάσεώς ἐστιν.

 (۲) أرسطو، من فن الشعر ، ۱۱۵۵ ۱ ۲۳ – ۲۹ = ۳.ع ، طبعة بدرى ، ۱۱۱ : « ولذلك قد يخطى الذين يلزمون أوريفيدس اللوم من قبل أنه جعل مدائحه على هذا الضرب ، وذلك أن كثيراً نما يورول بالأمر إلى لا فلاح و لا نجاح وإلى شقاء البخوت »

διὸ καὶ οἱ Εὐριπίδη ἐγκαλοῦντες τοῦτ' αὐτὸ ἀμαρτάνουσιν ὅτι τοῦτο δρῷς ἐν ταῖς τραγωδίαις καὶ πολλαὶ αὐτοῦ εἰς δυστυχίαν τελευτώσιν. τοῦτο γάρ ἐστιν, ὤσπερ εἴρηται, ὀρθόν.

وإذا كان ذلك كذلك، فذكر الرزايا والمصائب النازلة بأهل الفضل يوجب حبا زائدا لم وخوفا من فوات الفضائل. فأما محاكاة النقائص في المدائح فقد يدخلها قوم فيها، لأن فيها ضربا من الإدارة /لكن مناسبة ذم النقائص لصناعة الهجاء أكثر منها لصناعة المديح. ٢٠٣ ولذلك لا ينبغي أن يكون تخييلها في المدائح على القصد الأول، بل من قِبَل الإدارة (١). وإذا كان الشعر المديحي تذكر فيه النقائص، فلا بدأن يكون فيه ذكر الأعداء المبغضين (١). والمدائح إنما تنبئي على ذكر أفعال الأولياء والأصدقاء. وأما عدو العدو أو صديق الصديق فليس يذكر لا في المدح ولا في الذم، إذ كان لا صديقا ولا عدوا.

ر الرسطو ، عن فن الشمر ،  $\gamma$  المر ، خوا المرا ، خوا المر ، خوا

لاحظ خطأ المترجم الذي ربط بين الجملة الأخيرة في الحامش السابق و بين مطلع النص الذي نقتطفه هنا .

يقول أرسطو إن النهج الذى سار عليه يوربيديس هو النهج الصحيح ، كما أن أمثال هذه القصص على المسرح وفي المباريات أكثر تأثيراً من الناحية التراجيدية τραγικώταται .

ابن سينا ؛ فن الشمر ، ١٨٧ : «وأما الطراغوذيات الجهادية فقد ذكر أنها يدخلها المنضبات في تقويمها » . \* (٤) من الغضب ، انظر : أرسطو ، ويطوريقا ، ٢ ، ٢ ، ١ ( ١٣٧٨ / ٣٠ ومابعدها ) ٤ ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ٢٦٤ وما بعدها ؛ ابن سينا ، الحطابة ، ١٣٠ ومابعدها .

فى طبعة الدكتور عياد نجد : التدوين « بدلا من « التدوير » . والتدوير هى قراءة مخطوط الأو رغانون ، ١٣٨ ا ٧ .

يتحدث أرسطو هنا عن القصص الى تنهى محلول مختلفة للأخيار والأشر او كالأو ديسية . قارن : ابن سينا ، فن الشعر ،
١٨٧ : و وقد كان نوع من الطراغو ذيات الجهادية القديمة قد يتعدى فيها إلى ذكر النقائص ... فلم يكن ذلك طراغو ذيا صرفة ،

بل محلوطة بقومؤذيا » .

<sup>(</sup>۲) أرسطى ، عن فن الشمر ، ٣٦ / ١٤٥٧ و مابعده = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١١٢ : و وذلك أن هنالك فالأعداء و المنظمون م الدين يوجدون في الحرافة ، ٣٢ / ٢٥ ومابعده = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١١٢ : و وذلك أن هنالك فالأعداء والمبغضون م الدين يوجدون في الحرافة ، φίλοι ، φίλοι والمبغضون م الدين يوجدون في الحرافة ، φίλοι ، φίλοι و الحرافة و المبغضون م الدين و المبغضون م المبغضون من المبغضون م المبغضون م المبغضون م المبغضون م المبغضون م المبغضون من المبغضون م المبغضون م المبغضون م المبغضون م المبغضون من المبغضون م المبغضون من المبغضون م المبغضون

وينبغى أن تكون الخرافة المخيفة المحزنة مخرجها مخرج ما يقع تحت البصر (١)، يريد من وقوع التصديق بها ، لأنه إذا كانت الخرافة مشكوكا فيها ، أو أخرجت مخرج مشكوك فيها ، لم تفعل الفعل القصود بها . وذلك أن ما لا يصدقه المرء فهو لا يفزع منه ولا يشفق له . وهذا الذي ذكر هو السبب في أن كثيرا من الذين لا يصدقون بالقصص الشرعي يصيرون أراذل ، لأن الناس إنما يتحركون بالطبع لأحد قولين : إما قول برهاني ، وإما قول ليسي برهانيا . وهذا الصنف الخسيس من الناس قد عدم التحرك عن هذين القولين .

### : قال

ومن الشعراء من يدخل فى المدائح محاكاة أشياء يقصد بها التعجب فقط من غير أن تكون مخيفة ولا محزنة (٢).

• – ذكر: ذكره ل // الشرعى: الصريحى ل ٢ – أراذل: أراذلا ل ٧ – برهانيا: ببرهانى ف: (ب-) برهانى ع، وهو سهو لأن الكلمة في مخطوط فلورنسة واضحة ومنقوطة .

<sup>(</sup>۱) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٣ ب ١ ومايعده = ت.ع ، طبعة بنوى ، ١١٧ : « فأما كون الذي المخوف والحزن فإنما يحصل من البصر . . . وقد ينبغى أن تقوم الحرافة على هذا النحو من غير إبصار حتى يكون السامع للأمور يفزع ويئتهى ويناله حزن عندما يسبع خرافة أوريفيدس من النواتب التي ينقعل بها الإنسان » .

ἔστι μὲν οὖν τὸ φοβερὸν καὶ ἐλεεινὸν ἐκ τῆς ὄψεως γίνεσθαι .... δεῖ γὰρ καὶ ἄνευ τοῦ ὁρᾶν οὖτω συνεστάναι τὸν μῦθον ὧστε τὸν ἀκούοντα τὰ πράγματα γινόμενα καὶ φρίττειν καὶ ἐλεεῖν ἐκ τῶν συμβαινόντων....

ينتهى : هى قراءة مخطوط الأورغانون ، ١٣٨ ا ١٥ ، ولكن القراءة التى نجدها فى طبعة الدكتور عياد هى : « ينبهر α . غير أن الفعل اليونانى ἐλεεῖν يعنى يشفق pity .

ابن سينا ، فن الشمر ، ١٨٨ : « ويجب أن لا تكون الحرافة موردة مورد الشك حتى تكون كأنها تفسر على التخيل » . لاحظ أن ἄψις هنا وفي كل موضع آخر في هذا البكتاب اصطلاح يعني المناظر المسرحية .

<sup>(</sup>۲) أرسطو ، عن فن الشعر ، ۱٤٥٣ ب ٨ – ١٤ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١١٢ : « ومنهم من يعد بالبصر لا التي هي للمخوف ، لكن التي هي للتعجب فقط ، من حيث لا يشاركون صناعة المديح بثى، من الأشياء ، وذلك أنه ليس ينبغي أن يطلب من صناعة المديح كل لذة ، لكن التناسب . . . وهي أن ناخذ أيما هي الأشياء غير الصعبة من النوائب التي تنومب ، وأيما هي التي يرى أنها يسيرة » .

هي ( للخوف ) : سقطت من طبعة الدكتور عياد ، و لـكنَّها موجودة في مخطوط الأورغانون ، ١٧١١٣٧ .

οί δὲ μὴ τὸ φοβερὸν διὰ τῆς ὄψεως ἀλλὰ τὸ τερατῶδες μόνον πασαν δεῖ ζητείν --

وأنت تجد مثل هذه الأُشياء كلها كثيرا في المكتوبات الشرعية ، إذ كانت مدائع الفضائل ليس توجد في أُشعار العرب ، وإنما توجد في زماننا هذا في السنن المكتوبة .

قال :

وهذا الفعل ليس فيه مشاركة لصناعة المديح بوجه من الوجوه . وذلك أنه ليس يقصد من صناعة الشعر أى لذة اتفقت ، لكن إنما يقصد بها حصول الالتذاذ بتخييل القضائل ، وهي اللذة المناسبة لصناعة المديح .

قال:

وهو معلوم: ما هى الأشياء التى تفعل اللذات بمحاكاتها من غير أن يلحق عن ذلك حزن ولا خوف. وأما الأشياء التى تلحق مع الالتذاذ بمحاكاتها الرحمة والخوف، فإنما يقدر الإنسان على ذلك إذا التمس أى الأشياء هى الصعبة من النوائب التى تنوب، وأى الاشياء من الأشياء البسيرة الهينة التى ليس يلحق عنها كبير حزن ولا خوف (١).

وأمثال هذه الأشياء هي ما ينزل بالأصدقاء بعضهم من بعض من قيل الإرادة من الرزايا والمصائب ، لا ما ينزل بالأعداء بعضهم من بعض . فإن الإنسان ليس يحزن ولا يشفق لما

١١ \_ الأشياء : سقطت من ع // الهينة : الهيئة ع

ήδονην άπὸ τραγωδίας, άλλὰ την οἰκείαν... φανερὸν ὡς τοῦτο ἐν -- τοῖς πράγμασιν ἐμποιητέον .

يتحدث أرسطو هنا عن أولئك الذين يثيرون الرعب لا الحوف ولا الرحمة ، وهو يو كد أنه لا صلة بينهم وبين الفن التراجيدى ، كما أنه يطالب بأن يصدر التأثير عن أحداث القصة .

أخطأ المترجم في نقل كلمة τερατάδες بالتعجب ، فهذه الكلمة اليُونانية تمنى الرهب والفزع. قارن ترجمة هاروى : horreur ، وترجمة بايواتر : monstrous ، ولكن هذه هى الترجمة التى اطلع عليها ابن سينا وابن رشد . قارن ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٨ : « وقد كان بعضهم يقدمون مقدمات شعرية التعجيب بالتشنيه والمحاكاة فقط دون القول الموجه نحو الانفعال ».

(١) أرسطو ،عن فن الشعر ، ١٤٥٣ ب ١١ -- ١٥ = ت.ع ، طبعة بدوى ،١١٢ : ﴿ فأما فى تلك التي يعدها الشاعر بالمحاكاة التي تكون بسبب المادة من غير حزن وخوف فهو معلوم . . . وهى أن نأخذ أيما هذه الأشياء غير الصعبة من النوائب التي تنوب ، وأيما هي التي يرى أنها يسيرة ٩ .

έπει δὲ τὴν ἀπὸ ἐλέου καὶ φόβου διὰ μιμήσεως δεῖ ἡδονὴν παρασκευάζειν τὸν ποιητήν, φανερὸν ὡς τοῦτο ἐν τοῖς πράγμασιν ἐμποιητέον. ποῖα οὖν δεινὰ ἡ ποῖα οἰκτρὰ φαίνεται τῶν συμπιπτόντων, λάβωμεν

ينزل من السوء بالعدو من عدوه ، كما يحزن ويخاف من السوء النازل بالصديق من صديقه ، وإن كان قد يلحق عن ذلك ألم ، فليس يلحق مثل الألم الذي يلحق من السوء الذي ينزل بالمحبين بعضهم من بعض ، مثل قتل الإخوة بعضهم بعضا ، أو قتل الآباء الأبناء ، أو الأبناء الأبناء الأبناء الأبناء الآباء الاباء الآباء الآباء الآباء الآباء الآباء الآباء الآباء الآباء الآب

ولهذا الذى ذكره كان قصص ابراهيم عليه السلام فيما أمر فى ابنه فى غاية الأقاويل الموجبة للحزن والخوف .

: قال

والمدح إنما ينبغى أن يكون بالأفعال الفاضلة التى تصدر عن إرادة وعلم أ، لأن من الأشياء ما يفعل عن إرادة ولا عن علم ، اومنها ما يفعل عن علم لا عن إرادة ولا عن علم ، اومنها ما يفعل عن علم لا عن إرادة ، أو عن إرادة لاعن علم . وكذلك الأفعال منها ما يكون لمن يعرف ولمن لا يعرف فالفعل إذا صدر من غير معرفة ولا إرادة ، فليس يدخل في باب المديح . وكذلك إذا كان صادراً من غير معروف ، لأنه يكون حينئذ في الأكذوبات أدخل منه في الشعر ، ولا يجب أن يجاكي (٢)

٢ - فليس: + إنما ل ٣ - بالحبين: من الحبين ف زع // من بعض: ببعض ف زع
 ٨ - ٩ - لأن . . . ولا عن علم: سقطت من ع
 ٩ - ولا عن علم: ولا علم ف
 ٩ - ولا عن علم: ولا علم ف

<sup>(</sup>۱) أرسطو، عن فن الشعر، ۱٤٥٣ ب ١٥ = ت . ع ، طبعة بدوى ، ١١٢ : «وذلك أنه قد يجب ضرورة أن تكون مثل هذه الأنمال الإرادية إما للأصدقاء بعضهم إلى بعض ، وإما للأعداء ، وإما لا لهو لا و لا لهؤلاء . فإن كان إنما يكون المدو يمادى عدوه ، فليس شي في هذه الحال مما يحزن » .

άνάγκη δή ή φίλων είναι πρὸς άλλήλους τὰς τοιαύτας πράξεις ή έχθρών ή μηδετέρων

ابن سينا ، فن الشمر ، ١٨٨ : « فيجب فى الشمر أن يحاكى الأفعال المنسوبة إلى الأفاضل وإلى الممدوحين من الأصدقاء بما يليق بهم وبمقابلها للأعداء . . . وأما عدو العدو ، وصديق الصديق ، وصديق العدو ، وعدو الصديق فليس يكون ممدوحا أو مُذَّمُومًا لذلك » . .

η γὰρ πρᾶξαι ἀνάγκη: ٣٧ - ٣٦ اسطو ، ولاسيما سطر ٢٥ - ١٤٥٣ به ١٤٥٣ به بدرى ، ٣١ - ١١٤ . «. وذلك أنه قد يجب أدر وأدا أن يفعل ، وإما أن يفعل ، وأما علم بلا فعل ، وقعل بلا علم ، فلا أن سيناً ، فن الشعر ، آ١٨ : «ويكون الملح بذكر أفغال تصدر عن علم . وأما علم بلا فعل ، وقعل بلا علم ، فلا يخسن به ملح أو ذم » .

قأما الأفعال التي لا يشك أنها صدرت عن إرادة ومعرفة وعن معروفين ، فما أحسن . الاستدلال الذي يكون في هذه الأفعال (١).

: قال

فأما فى حسن قوام الأمور التى تركب منها الأشعار ، وكيف ينبغى أن يكون تركيبها ، فقد قلنا فى ذلك قولا كافيا (٢).

: قال

فأما أى العادات هي العادات الى ينبغي أن تحاكي في المدح ، فقد يجب أن نقول فيها ، فنقول :

إن العادات التي تحاكي عند المدح الجيد ، أعنى الذي يحسن موقعها من السامعين ، أربع (٣) :

<sup>( 1 )</sup> ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٨ : « وقد حكى لذلك من الاستدلال أمثلة لهم » .

<sup>. (</sup>٢) أرسطو،عن فن الشعر ، ١٤٥٤ / ١٣ - ١٥ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١١٥ : ﴿ وَأَمَا فَى قُوامُ الْأَمُورِ ، وَكِيفَ ينبغى أَنْ يَكُونُ الذِينَ يركبونَ الحرافات ، فقد قيل قولًا كافيًا ﴾ .

περί μέν οὖν τῆς τῶν πραγμάτων συστάσεως καὶ ποίους τινὰς εἶναι. δεῖ τοὺς μύθους, εἴρηται ἰκανῶς.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٨ : « فهذا ما يقال في التقويم » .

<sup>(</sup>٣) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٤ / ١٥٥ وما بعده ﴿ ت.ع، طبعة بدوى ، ١١٥ : ﴿ فَأَمَا فَى العادَاتَ فَلْتَتَكُمُ الآن فنقول : إن العادات التي منها نتعرف الحق و نستُدل عليه أربع » .

περί μεν τὰ ήθη τέτταρά έστιν δεν δεί στοχάζεσθαι.

أبن سَيْنا ، فن الشعر .، ١٨٨ : «وأما الأخلاق فأن تحاكى من الممدوخ خيزيته ، والحير موجود في كل صنف ونوع
 على تفاوته . ويذكر أن خيريته نافعة موافقة ، وأنها على أشبه ما ينبغى أن تكون به ، وأنها معتدلة متنايجة الأحوال» .

احداها : العادات التي هي خيرة وفاضلة في ذلك المدوح . فإن الذي يؤثر في النفس هو محاكاة الأَشياء الحق الموجودة في ذلك الممدوح . وكل جنس ففيه خير ما ، وإن كان فيه أشياء ليست خيرا (١).

والثانية : أن تكون العادات من التي تليق بالممدوح وتصلح له .وذلك أن العادات التي تليق بالمرأة ليست تليق بالرجل (٧).

والثالثة : أن تكون من العادات الموجودة فيه على أتم ما يمكن أن توجد فيه من الشبه والموافقة (٣).

۱ – خيرة : خير ل ۲ – کان : کانت ل

٣ - فيه: سقطت من ل // ليست: + فيها ل ٦ - الثالثة: الثالث ل

<sup>(</sup>۱) أرسطو، عن فن الشعر ، ١٤٥٤ ا ١٥ وما بعده == ت.ع ، طبعة بدوى، ١١٥ هـ الأول منها هو أن تكون العادات جيادا ، ويكون كل واحد منها – إن كان قول الأمر الذي هو أعرف قد يوثر بالفعل الإرادي في الاعتقاد شيئا – أن تكون حال كل واحدة من العادات هذه الحال . والخير والجيد إن كان موجودا فهو موجود خيرا في كل جنس. وذلك أنه قد توجد مرأة جيدة وفعل جيد . هذا على أنه لعله يكون هذا منهم رذل ، وهذا مزيف » .

<sup>.</sup> على كل) واحد : هي قرامة غطوط الأررغانون ، ١٣٩ ا ٧ ، وهي القرامة التي نجدها في طبعة الدكتور عياد . ἐν μὲν καὶ πρῶτον ὅπως χρηστὰ ἢ... ἔστι δὲ ἐν ἐκάστῳ γένει καὶ γὰρ γυνή ἐστι χρηστή καὶ δοῦλος καίτοι γε ἴσως τούτων τὸ μὲν χεῖρον, τὸ δὲ ὅλως φαῦλόν ἐστιν

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) أرسطو ، عن فن الشعر ، ٤ ه ١ أ / ٢ - ٢٢ = ت.ع ، طبعة بدوى، ه ١١٥ : « والثانى ذلك الذي يصلح . وذلك أن العادة التي هي الرجال قد توجد ، إلا أنها لا تصلح المرأة . ولا أيضا أن ترى فيها ألبتة » .

δεύτερον δὲ τὰ ἀρμόττοντα ἔστι γὰρ ἀνδρεῖον μὲν τὸ ἤθος, ἀλλ' οὐχ ἀρμόττον γυναικὶ τὸ ἀνδρείαν... είναι.

<sup>(</sup>٣) أرسطو، عن فن الشعر ، ١٤٥٤ † ٢٢ – ٢٤ – ت.ع، طبعة بدوى، ١١٥ : « والثالثة الشبيه بذلك : أن الذي له هذه العادة غير ذلك الذي له عادة جيدة إن كان قد يصلح أن يفعل أيضا

مرأة : امرأة في طبعة الدكتور عياد : مره في مخطوط الأورغانون ، ١٣٩ . ٨ .

بذاك : هي قراءة مخطوط الاورغانون ١٠١ ، ولكنا نجد في طبعة الدكتور عياد : «وذلك ٢٠ δὲ . « وذلك Τὸ δμοιον τοῦτο γὰρ ἔτερον τοῦ χρηστὸν τὸ ἤθος καὶ ἀρμόττον ποιῆσαι قارن رَجمة بايواتر :

The third is to make them like the reality, which is not the same as their being good and appropriate, in our sense of the term.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٨ .

والرابعة: أن تكون معتدلة متوسطة بدر الأطراف (١).

وإنما كان ذلك كذلك، لأن العوائد الرذلة ليس مما عدح مها . وكذلك العوائد الى لا تليق بالممدوح وإن كانت جيادا . وكذلك العوائد اللائقة إذا لم توجد على أتم ما يمكن فيها من المشامة ، أو لم توجُّد مستوفاة .

والعوائد التي هي خير وتدل على الخلق الخير الفاضل : منها ما هي / كذلك في ٥ ١٢٠٤ الحقيقة ، ومنها ما هي كذلك في المشهور ، ومنها ما هي شبيهة بهذين .

والعوائد الجياد: إما حقيقية ، وإما شبيهة بالحقيقية ، وإما مشهورة أو شبيهة بالمشهورة (٢).

وكل هذه تدخل فى المدح . ٢ ــ مما : سقطت من ل

(١) أرسطو،عن فن الشعر، ٤٥٤ / ٢٥ - ٢٠ = ت.ع، طبعة يدوى، ١١٥: ﴿ وَأَمَا الرَّابِعَةَ فَذَاكَ المُتَسَاوِي. رذلك أنه إن كان إنسان نما يأتى بالتشبيه والمحاكاة (غير) مساو ، ووضع مثل هذا الحلق كذلك على جهة التساوى ، فقد يجب Τέταρτον δὲ τὸ ὁμαλόν. κἂν γὰρ ἀνώμαλός τις ἢ ὁ τὴν μίμησιν. أن يكون غير مساو παρέχων καὶ τοιούτον ήθος ὑποτεθείς, όμως ὁμαλῶς ἀνώμαλον δεῖ είναι مساو : هي قراءة مخطوط الأورغانون ، ١٣٩ ا ١٣ ، ولـكن غير مساو تتفق والأصل اليوناني وهي القراءة التي اختارها مرجليوث والدكتور عياد .

قارن ترجمة بايواتر:

The fourth is to make them consistent and the same throughout; even if inconsistency be part of the man before for imitation as presenting that form of character, he should still be consistently inconsistent.

وانظرتر جمة هاردى : Le quatrième point est la constance ; si même le personnage qui est l'objet de l'imitation est inégal à lui - même et que ce soit là le caractère qu'on lui prête, il faut encore qu'il soit également inégal.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٨ .

( ٢ ) أرسطو، عن فن الشعر ، ١٤٥٤ ﴿ ٣٣ – ٣٦ = تَ.َع ۖ، طبعة بِلْبِرِي ، ١١٦ : « وقد يجب أنْ يطلب دائما عجرى التشابه كما نطلب ذلك في قوام الأمور أيضا : إما ما هو على الحقيقة ، وإما ما هو ضروري ، وإما الشبيه ؛ وعند هذه تكون المادة ضر ورية أو شبها » .

شبيها ؛ في مخطوط الأورغانون ١٣٩ ا ٢٠ ، نجد : شبيه ، وهذا خطأ وقد استبق في طبعة الدكتور عياد ،

χρη δε και εν τοις ήθεσιν, ωσπερ και εν τη των πραγμάτων συστάσει, ἀεῖ ζητεῖν ἢ τὸ ἀναγκαῖον ἢ τὸ εἰκός, ὥστε τὸν τοιοῦτον τὰ τοιαύτα λέγειν η πράττειν η άναγκαϊον η είκός. και τούτο μετά τούτο γίνεσθαι ἢ ἀναγκαῖον ἢ εἰκός.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٨ : ﴿ وَالْأَخْلَاقُ الْمُحْمُودَةُ : إِمَا حَقِيقَيةٌ فَلَسْفِيةٌ ، وإِمَا التَّي يضطّر إلى مدحها بين يدى الجمهور و إن لم تكن حقيقية ، و إما التي تشبه أحد هاتين و ليس به » .

قال :

ويجب أن تكون خواتم الأَشعار والقصائد تدل بإجمال على ما تقدم ذكره من العوائد التى وقع المدح بها ، كالحال فى خواتم الخطب . وأن يكون الشاعر لا يورد فى شعره من المحاكاة الخارجة عن القول إلا بقدر ما يحتمله المخاطبون من ذلك حتى لا ينسب فى ذلك إلى الغلو والخروج عن طريقة الشعر ، ولا إلى التقصير (١).

#### قال :

والتشبيه والمحاكاة هي مدائح الأشياء التي في غاية الفضيلة (٢). فكما أن المصور المحاذق يصور الشي بحسب ما هو عليه في الوجود ، حتى إنهم قد يصورون الغضاب والكسالى ، مع أنها صفات نفسانية ، كذلك يجب أن يكون الشاعر في محاكاته يصور كل شي بحسب ما هو عليه حتى يحاكى الأخلاق وأحوال النفس (٣).

## ١٠ ـــ أحوال : أفعال ل

(۱) أرسطو، عن فن الشعر ، ١٤٥٤ - ٣٧ - ١٤٥٤ ب ٨ = ت.ع ، طبعة بدوى، ١١٦ - ١١٧ - ومن البين أن أو اخر الخرافات إما ينبغى أن تعرض لها وتنوبها من العادة نفسها ، وليس كالحال فبها كان من الحيلة عند « سيديا » وكما كان إلى «إسلس» من إنقلاب المراكب ، لا الغرق ، لكن إنما ينبغى . . . » .

اسلس : هكذا فى مخطوط الأورغانون ، ١٣٩ ا ، ٢٢ ، والمقصود بها الإليادة ، وقد قرأها الدكتور عياد : إيـلميس ، أما فى طبِعة الدكتور بدوى فإتنا نجد : الياذس .

φανερόν οὖν ὅτι καὶ τὰς λύσεις τῶν μύθων ἐξ αὐτοῦ δεῖ τοῦ μύθου συμβαίνειν, καὶ μὴ ὥσπερ ἐν τῆ Μηδεία ἀπὸ μηχανῆς καὶ ἐν τῆ Ἰλιάδι

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٨ – ١٨٩ : « ويجب أن تكون خاتمة الشعر تدل على مقتضاه ، فتدل على ما فرغ منه كما في الحطابة ، لا كثال أورده ، وأن يخالطه من الحيل الحارجة بقدر ما ينبغي أن يخاطب به المحاطبون ويحتدلونه، وأن يكون بقدر لا يكون الإنسان معه غالبا وبقدر مطابق للمعقول لو صرح به . وذكر أمثلة » .

يتحدث أرسطو عن حل dénoûment == Atrois القصة ،ويشترط أرسطو أن يأتى كنتيجة لتطور حوادث القصة وألا يأتى من الخارج بما يسمى إلها من الآلة deus ex machina في غربة سحرية وألا يأتى من الخارج بما يسمى إلها من الآلة إلا في حوادث سبقت القصة (يوربيديس ، ميديا ، ١٣٢٢ – ١٣٢٣) . وفي رأى أرسطو لا يجوز أن يتدخل إله من الآلة إلا في حوادث سبقت القصة أرستاق بعدها ، لأن الإله يملم الماضي والمستقبل .

- (۲) أرسطو، عن فن الشعر ، ۱٤٥٤ ب ٨-٩ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ۱۱۷:« والتشبيه... الفضيلة » .
   يتقل ابن وشد هنا نقلا حرفيا عن الترجمة العربية .
- (٣) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٤ ١٠٩ = ت.ع،طبعة بدوى، ١١٧٪ أو كما يجب أن يشبهوا المصورون الحداق الجياد ، وذلك أن هولاء بأجمعهم . . . يأتون بالرسوم جيادا ، كذلك الشاعر أيضا عندما يشبه النضابي والكسالى يأتى هذه الأشياء الأخرالتي توجد لهم في عاداتهم . . بمنزلة ما أبان أوميروس من خير أخيلوس » .

وذكر مثال ذلك في شعر لأوميرش قاله في صفة قضية عرضت لرجل (١).

ومن هذا النحو من التخييل ، أعنى الذي يحاكى حال النفس ، قول أبي الطيب يصف رسول الروم الواصل إلى سيف الدولة :

أتاك يكاد الرأس يجحد عنقه وتنقد تحت الذعر منه المفاصل يقوم تقويمُ السِّماطين مشيه إليك إذا ما عوجته الأَفاكل (٢)

قال :

ويجب على الشاعر أن يلزم في تخييلاته ومحاكاته الأَشياء التي جرت العادة باستعمالها

١ - مثال : مثل ل // لأوميرش : أوميرش ل : لأوميروش ع

٧ ــ تخييلاته ومحاكاته : تخيلاته ومحاكياته ع

καὶ γὰρ ἐκεῖνοι... ὁμοίους ποιοῦντες καλλίους γράφουσιν. οὕτω καὶ τὸν = ποιητὴν μὶμούμενον καὶ ὀργίλους καὶ ῥαθύμους. .

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٩ : ويجب أن يكون كالمصور فإنه يصور كل شئ بحسنه وحتى الكسلان والغضبان . كذلك يجب أن تقع المحاكاة للأخلاق كما كان يقول أوميرس في بيان خيرية أخيلوس . .» .

لست أدرى من أين أتى المترجم العربى ، وتبعه ابن سينا ، بما كان يقول أوميروس فى بيان خيرية أخيل . وقد سقط من الترجمة العربية اسم الشاعر أجاثون ، فالنص اليونانى يقول :

οίον τον 'Αχιλλέα 'Αγάθων καὶ "Ομηρος

- (١) انظر نهاية المامش السابق.
- (٢) المرف الطيب في شرح ديوان أبي العليب ، ٣٩٠ ٣٩١ . يجحد : ينكر . تنقد : تنقطع .

وهناك رواية أخرى : تحت الدرع بدلا من تحت الذعر . والمعنى : أتاك وقد داخله من خوف الإقدام عليك ماأراه الموت نصب عينيه ، ومثل له السيف واقما عليه ، حتى يكاد رأسه ينكر عنقه لتوهمه أنه قد انفصل منه،وتكاد مفاصله تتقطع من الحوف ( وهي في داخل الدرع) .

الساط : الصف من الناس ، يريد صفين من الجند . الأفاكل : جمع أفكل وهو الرعدة ( أساس البلاغة ، مادة : ف ك ل ) و المعنى : دخل عليك بينالساطين ، فكان إذا تعوج مشيه من الرعدة ، قومه تقويمالساطين عن جانبيه ، فمر مستقيما . في التشبيه ، وألا يتعدى في ذلك طريقة الشعر (١).

: قال

وأنواع الاستدلالات التي تجرى هذا المجرى ، أعنى المجاكاة الجارية مجرى الجودة وعلى الطريق الصناعي ، أنواع كثيرة :

فمنها أن تكون المحاكاة لأشياء محسوسة بأشياء محسوسة من شأنها أن توقع الشك لمن ينظر إليها وتوهم أنها هي لاشتراكها في أحوال محسوسة ، وذلك مثل تسميتهم لبعض الكواكب وسرطانا ، ولبعضها و ممسك الحربة ، الأنها من جهة الشكل يمكن أن يتوهم متوهم أنها هي هي (٢).

٤ - وعلى : على ف زع ٢ - تسميتهم : تشبيههم ل // لبعض : + صور ف زع ٧ - الحربة : الحية ل // هي هي : هي اشتراكها في حال محسوسة هي ل.

(١) أرسطو، هن فن الشعر ، ١٤٥٤ ب ١٥-١٨ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١١٧: « وهذه ينبنى أن تحفظ ؛ ومع هذه أيضا الإحساسات التى تلزمهم فى صناعة الشعر من الاضطرار . وذلك أن كثيرا ما قد يكون فى هذه زلل وخطأ . وقد تكلم فيها كلاما كافيا فى الأقاويل التى أتى بها » .

ταῦτα δὴ δεῖ διατηρεῖν, καὶ πρὸς τούτοις τὰ παρὰ τὰς ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθούσας αἰσθήσεις τῷ ποιητικῷ. καὶ γὰρ κατ' αὐτὰς ἔστιν ἀμαρτάνειν πολλάκις. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς ἐκδεδομένοις λόγοις ἰκανῶς. ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٩ : «وينبني أن يكون ذلك مع حفظ الطبيعة الشعرية والمحسوس المروف عن حال الشعر، فقد يذهب الحاكي أيضا عن طريق الواجب وعن الخط المستملح المستحسن ».

(٢) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٤ ب ٢٠-٣٠ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١١٧ -- ١١٨ : « وقد تكلم أيضا فى الاستدلال . وأما أنواع الاستدلالات فنها أو لا ذلك الذى هو بلا صناعة ، وهو الذى يستعمله كثيرون بسبب الشك ، ( وهو الذى يتعمله كثيرون بسبب الشك ، ( وهو الذى يكون ) بتوسط العلامات . ما كان منها منهيئة ، فيمنزلة الحربة التى كان يتمسك بها المعرفون بفاغانس أو الكواكب . . . الشبيهة بالسرطان . . . وذلك أن منها ما هو في أمر التصديق أكثر في باب الصناعة . . . ومنها ما يوجد فيها الإدارة والتقليب أكثر . . » في طبعة عباد ، ص ٩٣ ، نجد : « ما » فقط ، وهي قراءة مخطوط الأورغانون ، ١٣٩ ب ١٢ ، أما في طبعة بدوى فنجد : (أ) ما .

ἀναγνώρισις δὲ τί μέν ἐστιν, εἴρηται πρότερον εἴδη δὲ ἀναγνωρίσεως, πρώτη μὲν ἡ ἀτεχνοτάτη, καὶ ἤ πλείστη χρώνται δι' ἀπορίαν, ἡ διὰ τῶν σημείων...

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٩ : « وأنواع الاستدلال فيها الذي هو بصناعة أن يخيل ، لست أقول بأن يصدق : فإما أمور ممكنة أن توجد لكنها لم توجد ، فيكذب من حيث لم توجد ويخيل من حيث يقم كذبه موقع القبول . . » .

يتحدث هنا أرسطو عن أنواع التعرف ويقول إن من أدناها استمال العلامات على التعرف ويقول إن من أدناها استمال العلامات Spartoi وهو يشير إلى قصة لم تصل إلينا ظهر فيها نبلاه طيبة الذين نبتوا من أسنان التنين التي بذرها كادموس ولهذا سموا المجم سرطانا ، لأنه اسمه وهم يحملون في أجسادهم قطعة لحم تشبه الحربة في شكلها . أما الشاعر كاركينوس الذي جعله المترجم سرطانا ، لأنه اسمه حقا يمني السرطان ، فقد أظهر في قصة Thyestes سلالة بيلوبس Pelops وعلى أكتافهم علامة تشبه النجم .

عن كاركينوس ، انظر جلبرت نورود ، التر اجيديا الإغريقية ، ٣٤ ــ ٣٦ .

وجل تشبيهات العرب راجعة إلى هذا الموضع . ولذلك كانت حروف التشبيه عندهم تقتضى الشك . وكلما كانت هذه المتوهمات أقرب إلى وقوع الشك كانت أتم تشبيها . وكلما كانت أُبعد من وقوع الشك ، كانت أُنقص تشبيها . وهذه هي المحاكاة البعيدة وينبغي أن تطرح ، وذلك مثل قول امرى القيس في الفرس:

كميت كأنها هراوة منوال (١)

ومثل قوله:

إذا أُقبلت ، قلت : دباءة من الخضر مغموسة في الغدر وإن أدبرت ، قلت أُثفية ململمة ليس فيها أثـر(٢)

وإن كان هذا أقرب من الأول ، لأن فيه مقابلة ما .

ومنها أن تكون المحاكاة لأمور معنوية بأمور محسوسة ، إذا كان لتلك الأمور أفعال مناسبة لتلك المعانى حتى توهم أنها هي ، مثل قولهم في المنة : إنها طوق العنق ، وفي الإحسان : قيد (٢)، كما قال أبو الطيب :

> ١ ــ العرب : + هي ل ٣ ــ وهذه هي : وهي هذه ل

ه ـ كيت: سقطت من فزع

(١) ديوان امرئ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل ابر اهيم ( ذخائر العرب ٢٤ ) ، الطبعة الثانية ، رقم ٢ ، ص ٣٧ : بمجلزة قد أثرز الجرى لحمها كيت كأنها هراوة منوال

هامش ٤٤ : قوله بعجلزة أي بفرس صلبة اللحم . ومعنى أثر ز : أيبس، يعنى أنها ضامرة شديدة تشبه الهراوة . وعص الكيت لأنه أصلب حافراً . والهراوة : العصا ، وهي هنا من آلات الحائك .

قارن : محمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، شرحه محمود محمد شاكر ( ذخائر العرب ٧ ) ، ص ٦٧ -- ٦٨ :. واستحسن الناس من تشبيه امرئ القيس قوله : بمجلزة . . . ( البيت ) .

المنوال : النساج الذي ينسج على النول . والمنوال أيضا : نول النساج . وهو يتخذ عصاه من أصلب الخشب وأملسه ويزيدها العمل إملاساً .

(٢) ديوان امرئ القيس ، تحقيق محمد أبوالفضل ابر اهيم ( ذخائر العرب ٢٤ ) ، الطبعة الثانية ، ص ١٦٦ . هامش ٣٨ : قوله : دباءة بالرفع : أراد هي دباءة . وقوله : منموسة في الغدر ، أراد أنها ناعمة رطبة . والدباءة : القرعة ؛ وإنما شبهها بها للطافة مقدمها ورقته ، ولأنها ملساء لينة مستديرة المؤخر .

هامش ٣٩ . الأثفية : الصخرة المدورة المجتمعة ، شبه استدارة مؤخرها بالأثفية الملساء التي ليس فيها أثر . والململمة : المجتمعة ، وقالوا : المدورة الصلبة .

العمدة لابن رشيق القبر وانى ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة ١٩٦٣ ، ج ٢ ، ص ٢٠ و ما بعدها : باب التقسيم : ولاسيها ص ٢٢ – ٢٣ .

(٣) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٩ : ﴿ وَإِمَا مَقْتَنَاةً مَنَ الأَجْسَامُ حَاصَلَةً لِمَا بَالْحَقَيْقَة فيشبه به حاصَل في الظاهر من المانى ، كالطوق في العنق تشبه به المنة ، و الصمصام في اليد يشبه به البيان » .

# ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا (١)

وهذا كثير في أشعار العرب .

ومنه قول امرئ القيس:

## قيد الأوابد هَيْكل (٢)

وما كان من هذه أيضا غير مناسب ولا شبيه ، فينبغى أن يطرح (٣). وهذا كثيرا ما يوجد فى أشعار المحدثين ، وبخاصة فى شعر أبى تمام ، مثل قوله :

لا تسقني ماء الملام (١)

## ٣ ـــ أشعار : شعر ل

(١) العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ٣٨٩ :

وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا

الذرا بالفتح الستر والكنف ، وبالضم والكسر حمع ذروة بالوجهين وهي من كل شي أعلاه .

(٣) ديوان امرئ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( ذخائر العرب ٢٤) ، الطبعة الثانية ، رقم ١ ، ص ١٩ :
 وقد أغتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل

هامش ٩٩ : الوكنات : المواضع التي تأوى إليها الطيور . المنجرد : الفرس القصير الشعر . الأوابد : الوحش ، وجمله قيداً لها لأنه يسبقها فيمنعها من الفوت . الهيكل : الفرس الضخم ، شبهه ببيت النصارى والمجوس . ومعنى قوله : والطير في وكنائها : أى أنه يبكر قبل خروج الطير ، على أنها بما يبكر في الخروج .

قارن : نقد الشمر لأب الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق كمال مصطفى ، ص ه ١٥ – ١٥٩ = طبعة الجوائب ، ص ٥٥ : وقد اغتدى (البيت) : « فإنما أراد أن يصف هذا الفرس بالسرعة وأنه جواد ، فلم يتكلم بالفظ بعينه ، ولكن بأردافه ولواحقه التابعة له . وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها أن تكون الأوابد ، وهى الوحوش ، كالمقيدة له إذا نحا في طلبها . والناس يستجيدون لامرى القيس هذه اللفظة ، فيقولون : هو أول من قيد الأوابد ، وإنما عنى بها الدلالة على جودة الفرس وسرعة حضره . فلو قال ذلك بلفظه ، لم يكن عند الناس من الاستجادة ما جاء من إتيانه بالردف له . وفي هذا برهان على أن وضعنا الأرداف من أوصاف الشعر ونعوته واقع بالصواب » .

- (٣) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٩ : « و ما كان بعيدا عن الوجود أصلا فينبغي ألا يستعمل » .
- (٤) الصولى ، أخبار أبى تمام ، نشره خليل محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام الهندى ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٣٧ ، ص ٣٣ -- ٣٤ . وعابوا قوله :

لا تسقى ماء الملام فإنى صب قد استعذبت ماء بكائى

فقالوا : ما معنى ماء الملام ؟ وهم يقولون : كلام كثير الماء ، وما أكثر ماه شعر الأخطل ! قاله يونس بن حبيب . ويقولون : ماه الصبابة وماء الهوى ، يريدون الدمع . . .

المرزباني ، الموشح ، ص ٤٩٦ : وعابوا قوله : لا تسقى .... (البيت) ، وقالوا : ما معنى ماء الملام » .

ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزى ، تحقيق محمد عبده عزام ، المجلد الأول ( ذخائر العرب ه ) ، ص ٢٥ : لا تسقىٰ . . ( البيت ) : أي لا تلمني فإني عاشق قد ألفت البكاء و استعذبته فلا أكاد أقلع عنه الومك إياى : فكف عني .

فإن الماء غير مناسب للملام ، وأسخف من هذا قوله : كثب الموت رائبا وحليبا (١)

وكما أن البعيد الوجود ها هنا مطرح ، كذلك ينبغى أن يكون التشبيه بالخسيس الوجود مطرحا أيضا (٢) ، وأن يكون التشبيه بالأشياء الفاضلة . فمثال تشبيه الشريف بالخسيس قول الراجز:

والشمس ماثلة ولما تفعل فكأنها في الأفق عين الأحول (٣)

وكما قال بعض الشعراء عدح سيف الدولة :

وقد علم السروم الشقيون أنهم ستلقاهم يوما وتلتى الدُمُستقا وكانوا كفار وسوسوا خلف حائط

٢ - الأحول: الأحوال ف // تسلقا: تسلقاً ف

وكنت كسنور عليهم تسلقا (٤) وسوسوا: وشوشوا ف زع

(١) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق محمد عبده عزام ، ج١ ، ص ١٦٤ . قال يملح أبا سعيد محمد

ابن يوسف الثغرى ، ص ١٧٠ : يوم فتح سق أسود الضواحى كثب الملوت رائبا وحليبا

كثب : جمع كثبة وهو القليل من اللبن المجتمع ، و كل قليل مجتمع كثبة .

(۲) ابن سينا ، فن الشعر ، ۱۸۹ : « و كذلك محاكاة الحسائس » .

(٣) خزانة الأدب ، طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ، ج ٢ ، ص ١٦٥ = تحقيق عبد السلام محمد هارون ، ج ٢ ، ص ٣٩١ – ٣٩٢ : هذا البيت من أرجوزة طويلة أنشدها أبو النجم العجلي هشام بن عبد الملك وهشام يصفق بيده استحسانا لها حتى إذا بلغ قوله في وصف الشمس:

صنوا، قد كادت ولما تفعل فهي على الأفق كدين الأحول

أمر بوج، رقبته و إخراجه ، وكان هشام أحول .

المرزباني ، الموشح ، ٣٣٤ : رقم ه ٢ : أبو النجم العجلي ؛ ص ه٣٣ : والشمس قد صارت كعين الأحول . . ـ فأمر بسحبه . وكان هشام أحول . قارن كذلك ص ٣٧٧ .

عن أبي النجم العجلي : انظر خزانة الأدب ، طبعه محمد محيي الدبن عبد الحميد ، ١ ، ٧١ = تحقيق عبد السلام محمد هارون ، ١ ، ص ١٠٣ ؛ محمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، شرحة محمود محمد شاكر ، ص ٥٧٦ . وما بعدها ، وقارن : الأغاني ، ١٠ ، ١٥٠

(٤) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، تأليف محمد راغب الطباخ ، ١ ، ٢٨٥ – ٢٨٦ : وفي تمرات الأوراق لابن حجة الحموى أن سيف الدولة بن حمدان انصرف من حرب وقد نصر على عدوه ، فدخل عليه الشعراء ، فأنشدوه . فدخل معهم رجل شامی فأنشده :

وكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط وكنت كسينور عليهم تسقفا فأمر بإخراجه ، فقام على الباب يبكي ، فأخبر سيف الدولة ببكائه ، فأمر برده ... وأمر له بألف درهم . دكتور مصطنى الشكعة ، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، ١١٣ :

قال :

وها هنا نوع آخر من الشعر ، وهي الأشعار التي هي في باب التصديق والإقناع أدخل منها في باب التخييل ، وهي أقرب إلى المثالات الخطبية منها إلى المحاكاة الشعرية (١).

فهذا الجنس الذى ذكره من الشعر هو كثير في شعر أبي الطيب ، مثل قوله :

ليس التكحل في العينين كالكَّحَل (٢)

وقوله:

في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل (٣)

ومن أحسن ما في هذا المعنى قول أبي فراس :

ونحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر تهون علينا في المعالى نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر (٤)

۲۰۶سد۱۰

: قال

والنوع الثالث من المحاكاة : هي المحاكاة التي تقع بالتذكر، وذلك أن يورد الشاعر شيثًا يتذكر به شيُّ آخر، مثل أن يرى إنسان خط إنسان فيتذكره، فيحزن عليه إن كان ميتا، أو يتشوق إليه إن كان حيا (٠).

> ٢ \_ ها هنا : هنا ف : هناك ع ٣ ــ التخييل: لتخييل ف

٤ ـ فهذا : وهذا فزع
 ٨ ـ أحسن : حسن ل

١٢ - بالتذكر: بالتذكير ل

(١) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٩ : « فهذا ضرب يستعمله الصناع من الشعر اء الذين يستعملون التصديق . و بعض الشعر اء يميل إلى أقاويل تصديقية ، وبمضهم إلى اشتمالية إذا كان مرائيا بالعفة بارزا في معرض اللوم والعذل . وأما الوجه الثانى فاستدلالات ساذجة لا صنعة شعرية فيها ، وهي شبهة بالحطابة أو القصص ، ويخلو ذلك عن ا لحرافة » .

(٢) العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ٣٥٤ :

ليس التكحل في العينين كالكحل لأن حلمك حمل لا تكلفه

تكلفه : تتكلفه . الكحل : بفتحتين سواد الجفون خلقة .

(٣) المرجع نفسه ، ٣٥١ :

خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحمل

(٤) دكتور مصطفى الشكمة ، فنون الشمر في مجتمع الحمدانيين ، ص ١٨٩ :

ونحن أناس لا توسط بيننا ( البيتان )

ليست تحل سراتنا إلا الصدور أو القبور ونحوء ( ص ۱۷۳ ) :

(٥) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٤ ب ٣٧ – ١٤٥٥ / ٤ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١١٨ : ﴿ وَالثَّالَثُ : هُو =

وهذا موجود في أشعار العرب كثيرا ، مثل قول متمم بن نويرة :

لقبر ثوى بين اللوى والدكادك

وقالوا : أُتبكى كل قبر رأيته فقلت لهم: إن الأسي يبعث الأسي دعوني ! فهذا كله قبر مالك(١)

ومنه قول قيس المجنون:

فهيج أحزان الفؤاد وما يدرى بلیلی طائرا کان فی صدری(۲)

١.

وداع دعا ، إذ نحن بالخيف مِنْ مِنيَّ دعا باسم ليلي غيرها فكأنما أثــار ومن هذا النوع قول الخنساء :

يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس (٣)

وقول الهذلي :

أبى الصبر أنى لا يزال بهيجنى مبيت لنا فيا مضى ومقيل

٢ - والدكادك: فالدكادك ل. ٦ - أثـار: أطار ل.

١٠ ــ أني الصر: ابا الصر ل: ابا لصر ف زع // يزال: أزال ل

و من هناك عرف بعضهم بعضا » .

τρίτη δὲ ἡ διὰ μνήμης, τῷ αἰσθέσθαι τι ἰδόντα... ἰδὼν γὰρ τὴν γραφὴν ἔκλαυσεν καὶ ἡ ἐν ᾿Αλκίνου ἀπολόγω ἀκούων γὰρ τοῦ κιθαριστοῦ κρί μνησθείς έδάκρυσεν όθεν άνεγνωρίσθησαν.

عندما سمع أوديسيوس منشد الفياكيين يترنم بقصة الحصان الخشبي وسقوط طروادة ومغامرات أوديسيوس في منزل Deiphobus ، بكي أو ديسيوس بكاء مراحتي أمر الملك المنشد أن يكف عن الإنشاد . ابن سينا ، فن الشعر ، ١٨٩ : و والثالث التذكير ، وهو أن يورد شيئا يتخيل معه شي آخر ، كن يرى خط صديق له مات فيتذكره فيأسف ، .

(١) الأمالي لأبي على القالي ( طبعة بولاق ١٣٢٤ هـ ) ، ج ٢ ، ص ٢ = طبعة دار الكتب ، ج ٢ ، ص ١ : فقال أتبكى . . . والدكادك . فقلت له : إن الشجا يبعث الشجا . . . فعنى . . .

العمدة لابن رشيق القيرواني ، حققه محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٤ ، ج ٢ ، ص ٧٦ : . . . فالدكادك . على وجه التوجع و إن كان رثاء و تأبينا .

(٢) كتاب الأغاني تأليف أبي الفرج الاصفهاني ( دار الكتب ١٩٢٨) ، ج٢ ، ص ٢٢ ==(طبعة بيروت) ، ص ٢١٠٠ في طبعة دار الكتب : أطراب بدلا من أحزان ، وذكر في هامش ١ : أنها (كذا ) بجيع الأصول وفسرها على أنها خفة تعترى الشخص منشدة الفرح أو الحزن . أطار : هي القراءة التي وردت في الطبعتين .

(٣) الأمالي لأبي على القالي (طبعة بولاق ١٣٢٤ هـ) ، ج٢ ، ص ١٦٥ = طبعة دار الكتب ، ج٢ ، ص ١٦٣ : وأبكيه ( بدلا من : أذكره ) لكل غروب شمس .

قال أبو على قال أبو بكر : طلوع الشمس للغارة ، وغروبها الضيفان .

الأغاني (طبعة ساسي) ، ج١٦ ، ص ١٩ .

وأَنى إذا ما الصبح آنست ضوءه يعاودنى جنح على ثقيل (١) وهذا النوع كثير فى أشعار العرب. ومن هذا الموضع تذكرها الأحبة بالديار والأطلال، كما قال:

## قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل (٢)

ويقرب من هذا الموضع ما جرت به عادة العرب من تذكر الأَحبة بالخيال وإقامته مقام المتخيَّل ، كما قال شاعرهم :

وإنى الأستغشى وما بى نَعْمة لعل خيالا منك يلتى خياليا المراد المناد الم

وتصرف العرب والمحدثين فى الخيال متفنن ، وأنحاء استعمالهم له كثير . ولذلك المشبه أن يكون من المواضع الشعرية الخاصة بالنسيب (٤)، وقد يدخل فى الرثاء، كما قال البحترى :

خلا ناظرى من طيفه بعد شخصه فيا عجبا للدهر: فقد على فقد! (٥)

# ١ ــ أنى : سقطت من ف

(١) قال أبو خراش الهذل ( ديوان الهذليين ، القسم الثانى ، دار الكتب ، القاهرة ١٩٤٨ ، ص ١١٧) : أبي الصبر ... فيما خلا . . يماو دنى قطم . .

آنست ضوءه : يقول كأن قد قرب الصبح منى في ظنى . قطع : أي قطع من الليل أي بقية

(۲) دیوان امرئ القیس ، شرحه محمد أبو الفضل ابر اهیم ( ذخائر العرب ۲۶ ) ، الطبعة الثانیة ، ص ۸ :
 قفا نبك من ذكرى وحبیب منزل بسقط اللوى بین الدخول وحومل

قارن : شرح المعلقات السبع للزوزني ، بيروت ١٩٥٨ ، ص ٧ :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل

- (٣) الأمالى لأبي على القالى (طبعة بولاق ١٣٢٤هـ) ، ج ١ ، ص ٢١٩ = طبعة دار الكتب ، ج ١ ، ص ٢١٥ ٢١٦ : وأنشدنا أبو بكرين دريد المجنون : البيتان
  - (٤) ديوان البحرى ، الجزء الأول ، مطبعة هندية ، ١٩١١ ، ص ١٧٩ : قال فى غلامه نسيم : دعا عبرتى تجرى على الجور والقصد أظن نسيما قــارف الهجر من بعدى

ديوان البحترى ، عنى بتحقيقه حسن كامل الصيرنى ، المجلد الأول (ذخائر العرب ٣٤) ، ١٩٦٣، ص ٥٢٥ ؛ الأغانى ، طبعة بولاق ، ١٨ ، ص ١٧١ : أخبرنى جحظة : قال كان نسيم غلام البحترى الذى يقول فيه : دعا عبرتى . . . غلاما روميا ليس بحسن الوجه وكان قد جعله بابا من أبواب الحيل على الناس فكان يبيعه . . . » .

قال :

أ وأما النوع الرابع من المحاكاة: فهو أن يذكر أن شخصا ما شبيه بشخص من ذلك النوع بعينه . وهذا الشبه لا يكون إلا في الخلق أو الخُلق، مثل قول القائل: « جاء شبيه يوسف»، و « لم يأت إلا فلان » (١).

ومن هذا قول امرئ القيس:

# وتعرف فيه من أبيه شائلا(٢)

٥

1.

والتصريح بالشبه خلاف التشبيه . فإن التشبيه هو إيقاع شك ، والتصريح بالشبه بين اثنين هو تحقيق لوجود الشبه ، وهو الغاية في مطابقة التخييل ، أعنى إذا قيل : فلان شبيه فلان .

قال :

والنوع الخامس: هو الذي يستعمله السوفسطائيون من الشعراء ، وهو الغلو الكاذب (٣). وهذا كثير في أشعار العرب والمحدثين ، مثل قول النابغة :

(١) أرسطو ، عن فن الشعر ، ه ١٤٥٥ م ع ومابعده = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١١٩ : « وأما الرابع فا يخطر بالفكر مئز لة أنه أتى من هو شبيه بالمكفنين لإنسان ، ولم يأت أحد يشبه إلا أرسطس . فهذا إذاً هو الذي أتى ».

. ۱ ا ۱ ، الله د الله على الأورغانون ، ۱ ا ۱ ، الله و على على الأورغانون ، ١ ا ١ ، الله و الكنها موجودة في مخطوط الأورغانون ، ١ ا ١٤٠ ، ١ الله و تعديم الله و ت

قارن قصة حاملات القرابين لأيسخيلوس ، سطر ١٦٨ ومابعده .

ابن سينا ، فن الشمر ، ١٨٩ : « والرابع : إخطار الشبيه بالبال بإيراد الشبيه بالنوع والصنف لا غير ، مثل من يراه الإنسان متشبها بصديقه الغائب فتحسر لذك ٤ . في طبعة بدوى في سنة ١٩٦٦ ، ص ٦٣ ، نجد التشبيه لا الشبيه في الموضعين

و سر شمائلا : خلائق وغرائز .

المرزبانى ، الموشح ، ص ٤٩ : « فأما قول امرئ القيس : وتعرف فيه ... (البيت ) فليس ذا بمعيب عندهم ، وإن كان مضمنا ؛ لأن التضمين لم يحلل قافية البيت الأول . . . وقد يجوز أن يوقف على البيت الأول من بينى امرئ القيس ، وهذا عند نقاد الشعر يسمى : الاقتضاء ، أن يكون في الأول اقتضاء الثاني ، وفي الثاني افتقار إلى الأول » .

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٠ : ﴿ وَالْحَامَسُ مِنَ المِبَالِغَاتِ الْكَاذِبَةِ ، كَقُولُمُ ، قَدْ نُرْعِ فَلَانَ قُوسًا لا يقدر البشر على أنْ عَدِينَا تقد السلوق المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب (۱) وقول الآخــر :

فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور (٢) وهذا كله كذب . ومن هذا قول أبي الطيب :

عدوك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران

وقوله في هذه القصيدة :

لو الفلك الدوار أبغضت سيره لعوق شي عن الدوران <sup>(٣)</sup>

ومن هذا الباب قول امرئ القيس:

من الذر فوق الإتب منها لأثـرا(١)

من القاصرات الطرف لو دب مُحول

٧ - عن: من ل

(١) ديوان النابغة ، صححه عبد الرحمن سلام ، المكتبة الأهلية – بيروت ، ١٩٢٩ ، ص ١١ : السلوق : أجود الدروع منسوب إلى سلوق مدينة بالروم .

العمدة ، لابن رشيق القيروانى ، تحقيق محمد مجيى الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٤ ، ج ٧ • ص ٢٠٠ : ومن أبيات الغلو للقدماء قول النابغة فى صفة السيوف : يقد السلوقى . . . (البيت) ؛ المرجع نفسه ، ج ١ ، ص ٢٨٥ : ومما يدخل فى باب التجاوز قول النابغة : يقد السلوق . . (البيت) . الصفاح ما يجمل على الذراع من الحديد .

(۲) الأمالى لأبى على القالى ( مطبعة بولاق ١٣٧٤ ه ) ، ج ٢ ، ص ١٣٥ = طبعة دار الكتب ، ج ٢ ، ص ١٣٣ - ١٣٤ : قال أبو الحسن حدثى أبو العباس الأحول قال أول كذب سمع فى الشعر هذا . والذكور السيوف التى عملت من حديد غير أنيث . ويروى نقاف البيض يقرع بالذكور . وحجر قصبة اليمامة .

أبو الفرج قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص ٢٥ = طبعة الجوائب ، ص ١٧ : « وقد شهدت أنا من هذه ، و له سبب ، قوما يقولون إن قول مهلهل بن ربيعة : فلولا الرخ . . ( البيت ) خطأ من أجل أنه كان بين موضع الرقة التي ذكرها وبين حجر مسافة بعيدة جدا »؛ المرجع نفسه ، ص ٢٠٩ = طبعة الجوائب ، ص ٨٤ : « فإنه أيضا ليس يخرج في طباع أهل حجر أن يسمعوا الأصوات من الأماكن البعيدة ، ولا خارج عن طباع البيض أن تصل ويشتد طنيها بقرع السيوف إياها ، ولكن يبعد ببعد المسافة بين موضع الوقعة وحجر بعدا لا يكاد يقم » .

اين رشيق القيروانى، العمدة ، ج ٢ ، ص ٩٥ (تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد) ، : ومن أبيات الغلو القدماء قول مهلهل : فلولا الربيح أسمع من بحجر ... ( البيت) وقد قيل إنه أكذب بيت قالته العرب ، وبين حجر وهى قصبة الجمامة ومكان الواقعة عشرة أيام a .

المزرباني ، الموشح ، ص ١٠٦ : أكذب الأبيات قول مهلهل . . .

- (٣) العرف الطيب فى شرح ديوان أبي الطيب، ص ١٢ ه : قال يذكر قيام شبيب العقيلي على كافور وقتله بدمشق، ص ١٥ . الفلك منصوب يفعل محذوف بعد لو يومُّخذ من لازم الفعل المذكور .
- (٤) ديوان امرئ القيس : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( ذخائر العرب ٢٤ ) ، الطبعة الثانية ، ص ٦٨ : المحول الذي أتى عليه الحول ، كتاية عن الصغر .

وهذا كثير موجود فى أشعار العرب . وليس تجد فى ( الكتاب العزيز » منه شيئاً ، إذ كان يتنزل من هذا الجنس من القول ، أعنى الشعر ، منزلة الكلام السوفسطائى من البرهان . ولكن قد يوجد للمطبوع من الشعراء منه شئ محمود ، مثل قول المتنبى :

وأنى اهتدى هذا الرسول بأرضه وما سكنت منذ سرت فيها القساطل ومن أى ماء كان يستى جياده ولم تصف من مزج الدماء المناهل ؟! (١)

وقوله:

لبسن الوشى لا متجملات ولكن كى يَصُن به الجمالا وضفرن الغدائـ لا لحس ولكن خفن في الشعر الضلالا (٢)

وها هنا موضع سادس مشهور يستعمله العرب ، وهو إقامة الجمادات مقام الناطقين في مخاطبتهم ومراجعتهم ، إذ كانت فيها أحوال تدل على النطق ، مثل قول الشاعر :

٩ \_ مقام: اقامه ل

٤ ـ سرت : صرت ل

الإتب : ثوب رقيق له جيب وليس له كمان . المعي : لو مر المحول من الذر فوق ثوبها لأثر في جلدها لبضاضتها ونسمها
 ورقة بشرتها .

المزربانى ، الموشح ، ص ٨٧ : وفضل أهل العلم قول أمرىء القيس بن حجر : من القاصر ات . . . ( البيت ) على قول حسان :

لو يدب الحولى من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم .

لأندبتها الكلوم : أثرت فيها .

(١) المرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ٣٩٠ . قال يملح سيف اللولة بعد دخول رسول الروم عليه .

أنى بمعنى كيف والاستفهام للترجع . القساطل : جمع قسطل وهو غبار الحرب . فيها متعلق بسكنت . والمعنى : كيف اهتدى فى سير ، إليك وغبار جيشك منتشر فى أرضه لم يسكن فيها منذ سرت لغزوهم .

المناهل : الموارد . الممنى : لكثرة من قتلت مهم لم يبق ماء إلا مزج بالدماء فن أى ماء كان يسق خيله .

(٢) المرجع نفسه ، ١٣٩ – ١٤٠ . قال يمدح أبا الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدى الطبرستانى من قصيدة
 مطلمها : بقائ شاه ليس هم ارتحالا .

الوشى : الثياب المنقوشة . التجمل : الترين . يقول هن غنيات بحسنهن عن التجمل بالوشى و لكن يليسنه ليصن به جالهن عن أعين الناظرين . الغدائر : جمع غديرة وهى الخصلة من الشعر . يقول : نسجن شعرهن ضفائر لا طلبا للحسن ، ولكن خفن أن يضللن به لو أرسلنه لأنه ينشاهن كالليل .

1.

وكبر للرحمين حيين رآني أ حواليك في أمن وخفض زمان ومن ذا الذي يبقى على الحدثان (١)

وأجهشت للتسوبساذ لمسا رأيته فقلت له : أين الذبن عَهدتهم فقال : مضوا واستودعونى بلادهم

ومن هذا الباب مخاطبتهم الديار والأَطلال ومجاوبتها إِياهم ، كقول ذى الرمة :

فما زلت أبكي عنده وأخاطبه تكلمني أحجاره وملاعبه (٢)

وقفت على ربع لمية نساقتي وأسقيه حنى كاد ممــا أبـثـــه

وقول عنترة:

14.0

أعياك رسم المدار لم يتكلم حنى تكلم كالأصم الأعجم يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمى صباحا دار عبلة واسلمي (٣)

إلى غير ذلك مما يشبه هذا مما هو كثير في أشعارهم . 1.

٤ – اياهم : لهم ف زع

١ – للتوباذ : للثوبان ع

(١) الأمالى لأبي على القالى ( طبعة بولاق ١٣٢٤ ه ) ، ج١ ، ٢١١ : = طبعة دار الكتب ، ج١ ، ص ٢٠٧ ، كان المجنون يأتى أرض بني عامر فيقف عند جبل لهم يقال له التوباذ وينشد : . . . وفي نسخة الأمالي : حين رأيته .

نقد النثر لأبي الفرج قدامة بن جعفر ، حققه الدكتور طه حسين وعبد الحميد العبادي ، ص ١١-١٠ = مطبوعات كلية الآداب ، ١٥ ، ص ٧ -- ٨ : ٥ فالأشياء تبين الناظر المتوسم والعاقل المتبين بذواتها وبمجيب تركيب الله فيها وآثار صنعته في ظاهرها ... وعلى هذا النحو استنطقت العرب الربع وخاطبت الطلل؛ ونطقت عنه بالجواب على سبيل الاستعارات في الخطاب.... . وفي نسخة كتاب نقد النثر : فأجهشت.. حين رأيته . و ( في ) عيش وخير زمان ) و ( استودعوني ديار هم ).

التوباذ: جبل بنجد . الحدثان : واحدها حادث ، وحدثان الدهر وحوادثه نوبه وما يحدث منه .

- (٢) ديوان ذي الرمة في سلسلة فحول الشعراء ، المكتبة الأهلية -- بيروت ١٩٣٤ ، ص ١٤. قال يمدح عبد الملك بن مروان . قارن الأغاني (طبعة ساسي) ، ج ١٦ ، ص ١٦٢ .
- (٣) المعلقات السبع ، شرح الزوزني ، طبعة بيروت ، ص ١٣٧ : يادار عبلة .. (البيت) ، ولا يوجد في المعلقة البيت الأول . المعنى : يقول : يا دار حبيبي بهذا الموضع تكلمي وأخبريني عن أهلك ما فعلوا ، ثم أضرب عن استخبار. إلى تحيَّمًا فقال: طاب عيشك في صباحك وسلمت يا دار حبيبتي .

وقد ذكر هو هذا الموضع في كتاب « الخطابة » وذكر أن أوميرش كان يعتمده كثيرا (١). قال :

والاستدلال الفاضل والإدارة إنما تكون للأَّفعال الإِرادية (٢). وأكثر ما يوجد هذا النوع من الاستدلال في ( الكتاب العزيز ) ، أعنى في مدح الأَفعال الفاضلة وذم الأَفعال الغير الفاضلة .

وهو قليل في أشعار العرب .

ومثال الإدارة في المدح قوله تعالى : « ضرب الله مثلا كلمة طيبة . . » إلى قوله : « مالها من قرار » (۲).

ومثال الاستدلال قوله تعالى : « كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » الاية (1).

ولكون أشعار العرب خلية من مدائح الأَّفعال الفاضلة وذم النقائص ، أَنحى « الكتاب العزيز » عليهم ، واستثنى منهم من ضرب قوله إلى هذا الجنس (ه).

٤ ــ الفاضلة: فاضلة ف زع ٢ ــ مثال: مثل ف // مثلا: سقطت من ع

٨ ــ سنابل: سنابيل فز

(١) أرسطو، عن فن الشمر ، ١٤٥٢ ٣٣ – ٣٦ = ت . ع طبعة بدوى ، ١٠٧: « وقد توجد للاستدلال أصناف أخر . وذلك أنها قد توجد عند غير المتنفسة »

είσι μέν ούν και άλλαι άναγνωρίσεις. και γάρ πρὸς άψυχα...

١.

أرسطو ، ريطوريقا ، ٣ ، ١١ ، ٣ ( ١٤١١ ُ ب ٣١ - ٣٣ ) ؛ ابن رشد . تلخيص الخطابة ، ٦١٢ ؛ ابن سينا . الحطابة ، ٣٣٠

( ۲ ) أرسطو ، عن فن الشعر ، ه ه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ع . طبعة بدوى ، ۱۱۹ : غير أن الاستدلال الفاضل على كل ثبي فهو المأخوذ من أمور الفعل الإرادى

πασῶν δὲ βελτίστη ἀναγνώρισις ἡ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων  $^{\circ}$  ,  $^{\circ}$  ,

(٣) سورة إبراهيم ، ٢٤ -- ٢٦ : « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار ».

( ﴾ ) سورة البقرة ، ٢٦١ : ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسم عليم » .

( a ) سورة الشعراء ، ۲۲۷ – ۲۲۷ : « والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون . وأنهم يقولون مالا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب يتقلبون » .

قال:

1.

وإجادة القصص الشعرى والبلوغ به إلى غاية البام إنما يكون متى بلغ الشاعر من وصف الشيُّ أو القضية الواقعة التي يصفها مبلغا يرى السامعين له كأنه محسوس ومنظور إليه . ويكون مع هذا ضده غير ذاهب عليهم من ذلك الوصف(١). وهذا يوجد كثيراً في شعر الفحول والمفلقين من الشعراء . لكن إنما يوجد هذا النحو من التخييل للعرب : إما في أفعال غير عفيفة ، وإما فها القصد منه مطابقة التخييل فقط .

فمثال ما ورد من ذلك في الفجور قول امرئ القيس :

فقالت: سباك الله! إنك فاضحى! ألست ترى السُّمارَ والناس أحوالى ؟! ولو قطُّعوا رأسي لديك وأوصالي (٢)

سَمَوْتُ إليها بعد ما نسام أهلُها سُمُوٌ حَباب الماء حالاً على حسال فقلت: عين الله ! أبسرح قاعسدا

ومثال ما ورد من ذلك مما القصد به مطابقة التشبيه فقط قول ذى الرمة يصف النار:

وسِفْطِ كعين الديك عاورت صحبني أباها وهيأنا لموقعها وكسرا فقلت له : ارفعها إليك وأحيها برووحك واقتته لها قيتة قدرا

٩ \_ أحوالي : أحوال ف.

<sup>(</sup>١) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٥ لم ٢٣ ومابعده = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١١٩ – ١٢٠ : « وقه ينبغي أن تقوم الحرافات وتثيم بالمقولة ، من قبل أن الأمور توضع أمام العينين جدا ( وذلك أنه على هذه الجهة عندما يرى الشاعر على ما عند الأمور المعمولة أنفسها وعندما يصير هناك يحد الشيُّ الأولى والأحرى والأجمل ، ولا يذهب عليه ألبتة المضاد لمذه و .

δει δὲ τοὺς μύθους συνιστάναι καὶ τῆ λέξει συναπεργάζεσθαι ότι μάλιστα πρό όμματων τιθέμενον (ούτω γάρ αν εναργέστατα [ό] όρων, ωσπερ παρ' αὐτοῖς γιγνόμενος τοῖς πραττομένοις, εὐρίσκοι τὸ πρέπον, καὶ ἥκιστ' αν λανθάνοιτο τὰ ύπεναντία.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٠ : ﴿ وَسَاقَ الْـكَلَامُ إِلَى الوَّاجِبِ ، وَحَدَّهُ أَنْ يَبَلَّمُ التَّخييل مبلغا يكون كأن الشيُّ يحس نفسه وأن يطابق بذلك المضادات ، فعل المغلقين . وذكر أمثلة » .

<sup>(</sup>٢) ديوان امرئ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (ذخائر العرب ٢٤) ، الطبعة الثانية ، رقم ٢ ، ص ٢١-٣١ ، هواش ٢٠ - ٢٢ ؛ عمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشيراء ، ص ٣٤ - ٣٥ : ومنهم من كان يتمهر ولا يبقى على نفسه و لا يتستر . منهم امرؤ القيس . وذكر البيت : سموت إليها . . . ولـكن الشارح لا يظن أن الشاعر أفحش في هذا البيت ، وإنما أراد أن يصف خفة وطئه و إخفاءه حركته حتى لا يشعر به أحد . وليس في هذا إقذاع . 🛚 🖚

وظاهر لها من يابس الشخت واستعن أعليها الصبا ، واجعل يديك لها سترا (١) وقد يوجد ذلك في أشعارهم في وصف الأحوال الواقعة مثل الحروب وغير ذلك مما يتمدحون به . والمتنبى أفضل من يوجد له هذا الصنف من التخييل ؛ وذلك كثير في أشعاره . ولذلك يحكى عنه أنه كان لا يريد أن يصف الوقائع التي لم يشهدها مع سيف الدولة .

وإجادة هذا النوع من التشبيه يتأتى بأن يحصل الإنسان أولاً جميع المعانى التى فى الشئ الذى يقصد وصفه ، ثم يركب على تلك المعانى الأُجزاء الثلاثة من أُجزاء الشعر ، أُعنى التخييل ، والوزن ، واللحن .

ع - التي : + كان ل ه - الإنسان : للإنسان ف زع

ص قوله : سموت إليها : أى سموت إلى المرأة . وأراد : نهضت إليها شيئا فشيئا لئلا يشمر بمكانى أحد ، فكنت فى ذلك كحباب الماء ، وهو يعلو بعضه بعضا فى رفق ومهل . وحباب الماء : طرائقه . وقوله : حالا على حال : أى شيئا بعد شيء حتى صرت إلى الذى أردت .

سباك الله : أى باعدك الله وفضحك ، وأصله من السباء . وقيل المنى : أذهب الله عقلك . وإنما قالت له ذلك ضجراً لمسا خشيته من الفضيحة . وقوله : يمين الله أبرح : أى لا أبرح . والأوصال : جمع وصل ، وهو كل عضو منفصل عن الآخر ، المفرد وصلة ، وزان غرفة .

العمدة لابن رشيق القيروانى ، حققه محمد محيى الدين عبد الحميد ، ١٩٣٤ ، ح ١ ، ص ٢٦٣ – ٦٤ : « ومنهم من يأتى بالشبيه الواحد بغير الكاف كقول امرئ القيس : سموت .. يريد سمو حباب الماء .

المرزباني، الموشح ، ص ١٧٩ : عن محمد بن سلام : ان امرئ القيس كان يتمهر .

(١) ديوان شمر غيلان بن عقبة الشهير بذي الرمة ، مخطوط بدار الكتب ، ٢٢ ه أدب ، وجه الورقة ٢٤ ومابعدها : وقال أيضا هذه القصيدة وتسمى أحجية العرب ، ومطلعها :

لقد جشآت نفسي عشية مشرف

ة مشرف ويوم لوى حزوى فقلت لها صبراً

أباهما وهيأنا لموضعها وكمرا بروحمك واقتته لهما قيتة قدرا عليها الصبا واجعل يديك لها سرّا وسقط كمين الديك نازعت صحبتى فقلت لـه ارفعهـا إليك وأحيما وظاهر لها من يابس الشخت واستمن

عبد القاهر الجرجان ، أسرار البلاغة ، ١٣٩ : التشبيه التفصيلي المتوقف على دقة الفكر .

الْمُرزِبَانَى ، الْمُوشِع ، تحقيَق على محمد البجاوي ، دار نهضة مصر ، ١٩٩٥ : ص ٢٩٠ . قال : وقال الأصمى : إن ذا الرمة أنشد رجلا :

وظاهر لها من يابس الشخت

فقال له : أنت أنشدتني : و من بائس الشخت ، ، فقال له : إن اليبس من البؤس .

سقط: انقدح سقط الزند (أساس البلاغة).

جاء في أساس البلاغة ، مادة : قوت :

وجاء فيها :

فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها نيتة قـــدرا

أى ترفق فى نفخك و اجمله شيئا مقدر ا .

الشخت : هو شخت وشخيت : دقيق (أساس البلاغة) .

عبد القاهر الجرجانى ، أسرار البلاغة ، ١٣٩ ، هامش١ : عاورت : تناوبت , صحبة : جمع صاحب . عاورت محبتى أي تناوبت مع أصحابى . وقد وصف قدح النار بالطريقة البدائية . والأم هى المود الأسفل والأب هو العود الذي يحرك والوكر : المراد ما تودع فيه النار بمد خروجها كالحشب والفحم .

قال :

وتعديد مواضع الاستدلالات بما يطول . وإنما أشار بذلك إلى كثرتها واختلاف الأُمم فيها . قال :

وكل مديح قمنه ما فيه رباط بين أجزائه ، ومنه ما فيه حل(١) . ويشبه أن يكون أقرب الأُشياءِ شبها بالرباط الموجود في أشعارهم هو الجزء الذي يسمى عندنا الاستطراد ، وهو ربط جزء النسيب ، وبالجملة : صدر القصيدة ، بالجزء المديحي .

والحل تفصيل الجزئين أحدهما من الآخر ، أي يؤتى بهما مفصلا .

وأكثر ما يوجد الرباط في أشعار المحدثين ، وذلك مثل قول أنى تمام :

عامى وعام العيس بين وديقة مسجورة وتنوفة صيخود حتى أُغادر كلُّ يـوم بالفلى للطير عيـدا مِن بنات العيد

هيهات منها روضة محمودة حتى تنباخ بأحمد المحمسود<sup>(۲)</sup>

وكقول أبي الطيب :

١.

۷ ــ الآخر : الأخرى ل ۹ ــ بن : بن ف

(١) أرسطو،عن فن الشعر ، ه ١٤٥٥ ب ٢٤ ومابعده≔ت.ع،طبعة بدوى ، ١٢٢:« وكل مديخ فشيُّ منها حل ، وشيُّ مَا رَبِّاط ؛ أما أشياء التي من خارج والأفراد من داخل في بعضَّ الأوقات فالرباطات التي من الابتدآء إلى هذا الجزء ، وهي تلك التي هي أقلية ، ومنها يكون العبور إما ( إلى ) النجاح والفلاح ، وإما إلى لا نجاح ولا فلاح . وأما الانحلال فهو كان من أول العبور إلى آخره».

أقلية : هي القراءة التي نجدها في مخطوط الأورغانون ، ١٤٠ ب ١٩ ، وهي تقابل كلمة τὸ λοιπόν في النص اليوناني، وتعني « البقية » the rest ولعل هذه هي القراءة الصحيحة .

ἔστι δὲ πάσης τραγωδίας τὸ μὲν δἔσις τὸ δὲ λύσις, τὰ μὲν ἔξωθεν καὶ ἔνια τῶν ἔσωθεν πολλάκις ἡ δέσις, τὸ δὲ λοιπὸν ἡ λύσις...

يشمل الجزء المسمى بالرباط كل الحوادث التي تسبق بدء التحول . أما الحل فيشمل الأجزاء التي تبدأ من التحول حتى نهاية القصة . فني قصة أوديب ملكا لسوفوكليس يشمل الرباط قتل لاوس والزواج من الملكة وارتقاء العرش وانتشار الوباء والنبوءة .

ابن سينا،فن الشعر ، ١٩٠ : « وقد يقع في الطراغوذية حل وربط . والربط قد يقع بفعل من خارج وقد يقع بقول قاله. والربط هو إشارة يبتدأ بها تدل على الغاية وإلى النقلة المذكورة . والحل هو تحليل الجملة المشبب بها من ابتداء النقلة إلى آخرها ٤ . نجد في طبعة بدوي في سنة ١٩٦٦ ، ص ٢٣ : وآلة بدلا من «قاله »

(٢)ديو ان أبي تمام، ج ١، تحقيق محمد عبده عزام (ذخائر العربه)، ص٣٨٩-٣٩ : قال يمدح أبا عبدالله أحمد بن أبي دو اد الوديقة : شدة الحر ودنوالشمس من الأرض . مسجورة : عملوءة بالسراب . ويجوز أن يعني بمسجورة من صحر التنور ، يصفها بشدة الهجير . التنوفة : القفر من الأرض . صيخود : يجوز أن يعي به صلابة الأرض ، من قولهم صحرة صيخود ، ويجوز أن يعني به شدة الحر من قولم : صخدته الهاجرة إذا آلمت دماغه . وبنات العيد : يحتمل وجهين : أحدهما أن يعني أنَّ هَذَه الإبل نما ينسب إلى قبيلة من مهرَّة بن حيدان ، والآخر أن تكون منسوبة إلى الفحل المذكورٌ

من أين جانس هذا الشادن العربا ؟ مرت بنا بين تربيها ، فقلت لما فاستضحکت، ثم قالت: کالمغیث، یری لیث الشری، وهو من عجل إذا انتسبا (۱)

وأما الحل فهو موجود كثيراً في أشعار العرب، مثل قول زهير:

دع ذا وعد القول في هــرم (٢)

قال :

وأنواع المدائح أربعة : ثلاثة منها بسيطة، وهي التي تقدمت ، أحدها: الإدارة ؛ والثاني : الاستدلال ؛ والثالث : الانفعال .

: قال

مثل ما يقال في أهل الجحم . فإن هذه محزنة مفزعة .

والرابع: المركب من هذه: إما من ثلاثتها ، وإما من اثنين منها (٣).

١ - بن تربها: اصلا يوما ف ل // جانس: جالس ف ٧ - كالمغيث: المعيب ل : كالمغير ف

الْ الشّادَن : السادن ع ٢ - كالمغيث : المعيب ل : كالمغير ف ٤ - ذا : هذا ف ٢ - المدائح : المديح ل ٧ - الانفعال : الانفعالي ل

1.

(١) العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ص ٩٣ .

الترب : المساوى لغيره في العمر فيستعمل المذكر والمؤنث . الشادن : الغزال الذي قوى واستغي عن أمه .

المعنى : يقول لها أنت من الغزلان وترباك من العرب ، فكيف انفقت هذه المحانسة بينك وبينهما .

استضحکت : ضحکت . المنیث : هو المنیث بن عل بن بشر . الشری : اسم مکان یکثر فیه الاسود . عجل : قبیلة الممدوح، بالكمر أو السكون.

المعنى : لا تمجب من مجانسي للعرب وأنا ظبية ، فإنى كالمفيث تراه من الأسود وهو مع ذلك من بني عجل .

( ٢ ) ديوان زهير بن أبي سلمي ، شرحه الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني ثملب ، مطبعة دار الكتب ، : ٨٨ ، ٥٠ ١٩٤٤

دع ذا وعد القول في هـرم خير الكهـول وسـيد الحـفـر عد القول : اصرفه إليه . الحضر : أهل الحضر ، يقال قوم حضر وقوم سفر ، يقول خير من حضر وغاب .

( ٣ ) أرسطو ، عن فن الشعر ، ه ه ١٤ ب ٣٣ و مابعده=ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٢٧ : « وأنواع المدائح أربعة أنواع... فأحدها مقترن مؤلف ؛ والآخرالإدارة والتقليب الذي في الكل والاستدلال ؛ والآخر هي انفعالية . . والرابع فأمور قو ( ر ) قيداس وأفرومثيوس ، وما قيل لها وهو أن التي في الجميم هي متحنة محزنة في كل شيٌّ a .

τραγωδίας δὲ εἴδη εἰσὶ τέσσαρα... ἡ μὲν πεπλεγμένη, ῆς τὸ ὅλον ἐστὶ περιπέτεια καὶ ἀναγνώρισις. ἡ δὲ ⟨άπλῆ... ἡ δὲ⟩ παθητική... ἡ δὲ ἡθική... οίον αι τε Φορκίδες και Προμηθεύς και όσα έν άδου.

نجد في طبعة الدكتور عياد « مقرن » بدلا من مقترن « والأجزاء » بدلا من الآخر . .

قارن مخطوط الأورغانون ، ١٤٠ ب ٢٢ – ٢١ ٢١ ٢

وينبغى أن تعلم أن أمثال أنواع هذه المدائح الأربعة للفعل الإِرادى الفاضل غير موجودة في أشعار العرب ، وإنما هي موجودة في « الكتاب العزيز » كثيراً .

: قال

ومن الشعراء من يجيد القول في القصائد المطولة ، ومنهم من يجيد الأشعار القصار والقصائد القصيرة ، وهي التي تسمى عندنا المقطعات . والسبب في ذلك أنه لما كان الشاعر المجيد هو الذي يصف كل شيء بخواصه وعلى كنهه ، وكانت هذه الأشياء مختلف بالكثرة والقلة في شي شيّ من الأشياء الموصوفة ، وجب أن يكون التخييل الفاضل بالكثرة والقلة في شي شيً من الأشياء الموصوفة ، وجب أن يكون التخييل الفاضل ، ٢ ب هو الذي لا يتجاوز خواص الشيّ ولا حقيقته . فمن الناس مَنْ قد اعتاد ، أو منْ فطرته معدة نحو تخييل الأشياء القليلة الخواص . فهولاء تجود أشعارهم في المقطعات ولا تجود أن في القصائد . ومن الشعراء من هو على ضد هولاء وهم المقصدون ، كالمتنبي وحبيب ، وهم الذين اعتادوا القول في الأشياء الكثيرة الخواص ، أو هم بفطرهم معدون لمحاكاتها ، أو اجتمع لهم الأمران جميعا (١).

٥ ــ المقطعات : المقطعة ل
 ٨ ــ حقيقته : حقيقتها ع
 ١/ قد : لقد ف زع

يمكن أن يستنتج من النص اليونانى أن أنواع التراجيديا أربعة: مركبة من الاستدلال والإدارة ، وانفعالية مثل أياس لسوفوكليس ، وأخلاقية مثل قصة نساء نثيا لسوفوكليس ، ومفزعة مثل قصة برومثيوس لأيسخيلوس وهي قصة ساتيرية ، وجميع القصص التي تحوى مناظر من الدار الآخرة .

وواضح أن ابن رشد لم يفهم هذا الموضع .

القرامة الصحيحة هي « يتهمون » ، لا « يهتمون » ، كا في طبعة بدوى ، لأنها ترجمة لكلمة συκοφαντοῦσι. والقرامة وأضحة جداً في مخطوط الأورغانون ، ١٤١ ه ٣ . و نجد في طبعة الدكتور عياد « ينشمون» بدلا من يقسمون و لكنها وأضحة في المخطوط . والقاف والنين مختلفان في الكتابة في هذا المخطوط .

ابن سينا ، فن الشمر ، ١٩٠ : ٩ فن الطراغوذيا : استدلالية ، واشتمالية ، ومشتبكة مركبة من استدلال واشتمال ، وقول
 انفعالى قد أضيف إليما ، وقول إفراطى ليس يستند إلى ما يجرى مجرى الاحتجاج » .

: قال

ومن التخييلات والمعانى ما يناسب الأوزان الطويلة ، ومنها ما يناسب القصيرة . وربما كان الوزن مناسبا للمعنى غير مناسب للتخييل ، وربما كان الأمر بالعكس . وربما كان غير مناسب لكليهما (١).

وأُمثلة هذه مما يعسر وجودها فى أشعار العرب ، أو تكون غير موجودة فيها . إذ أعاريضهم ، ه قليلة العدد .

قال:

وقد يضاف إلى الأشياء التي بها قوام الأشعار أمور من خارج ، وهي الهيئات التي تكون في صوت الشاعر وصورته على ما تقدم . وأكثر ما توجد هذه من الشعراء المستعملين لها في الأشعار الانفعالية ، مثل التي تقال في أهل الجحيم وغيرهم (٢).

ولما كنا قد قلنا في الأشياء التي تتقوم بها الأشعار التي هي أجزاؤها بالحقيقة ، فقد ينبغي أن نقول في هذه أيضا ، فنقول :

إن هذه الأَفعال بالجملة هي التي تدل عليها الأَقوال التي تسمى الانفعالية ، ولذلك

٣ ــ الأمر : سقطت من ل ٢ ــ العدد : القدر ف زع

- = يتحدث أرسطو هنا عن بذل الجهد للاجادة و لا سيما والنقاد فى زمانه كانوا يتطلبون من كل شاعر أن يبلغ الذروة فى كل نوع من أنواع التراجيديا .
- (١) أرسطو، عن فن الشعر ، ١٤٥٦ ا ١٠-١٩ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٧٣ . يتحدث هنا أرسطو عن طول القصة التراجيدية وقصر موضوعها على خرافة واحدة أو جزء من خرافة . ولكن قارن ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٠ . وثم ذكر عادات فى الأوزان وفى التطويل المناسب لطول المعنى وغير المناسب ، وما يكون غناؤه مناسبا لوزنه وتخييله غير مناسب ، وما يخلط بالشعر من أفعال دخيلة ذكر ناها، وأن الفعل الدخيل والقول الغير الموزون أو الموزون بوزن آخر واحد ».
- (۲) أرسطر، ۱۴۰۱ ا ۲۰ ومابعده صدع ، طبعة بدوی، ۱۲۴ : «والصف الذی فی الجحیم مع هؤلاء المنافقین.. καὶ τὸν χορὸν δὲ ἔνα δεῖ ὑπολαβεῖν τῶν ὑποκριτῶν ، يتحدث أرسطو هنا عن الجوقة و وجوب أن تقوم بعمل ممثل وأن تعاون على تقدم القصة ، و هو يشير إلى أناشيد الجوقة في يوربيديس وأجاثون وقد جعلها الأخير مجرد فقرة موسيقية ἐμβόλιμα فأناشيد الجوقة لاتمت إلى موضوع القصة بسبب . وأرسطو يحبذ النهج الذي سلكه سوفوكليس في أناشيد جوقاته . انظر : هوراس ، فن الشعر ، ۱۹۳ ۲۰۱ .

١.

ينبغى إذا استعملت هذه أن تستعمل مع هذه الأقاويل . وذلك أن هذه ترى الانفعال الذى يقصد بالقول تثبيته كأنه قد وقع واستيقن . وقد تقدم لك فى كتاب « الخطابة » الأقاويل الانفعالية الخطبية ، وضروب الانفعالات التى تفعلها هذه الأقاويل . ولذلك كانت هذه الأفعال أخص بكتاب « الخطابة » منها بكتاب « الشعر » .

والانفعالات التي تثبت بالقول الخطبي أو الشعرى هي : الخوف ، والغضب ، والرحمة ، والتعظيم ، وسائر الأَشياء التي عددت في كتاب « الخطابة » .

وهو ظاهر أنه كما أن ها هنا أقوالا توجب هذه الانفعالات ، كذلك ها هنا هيئات وأشكال تدل من المتكلم على حضور الأشياء التى توجب هذه الانفعالات ، وأنها قد وقعت لوقوع الأشياء الفاعلة لها ، فينفعل لذلك الناظر لها (١).

فهذه الصور والهيئات إنما ينبغى أن تستعمل في الشعران استعملت مع الأقاويل الانفعالية الشعرية ، وذلك إما في التعظيم ، وإما في التصغير ، وإما في الأشياء المحزنة المخوفة ، إذ كانت هذه الأشياء هي التي تستعمل صناعة المديح من الأقاويل الانفعالية ، على ما سلف . وإنما تستعمل هذه مع الأقاويل الانفعالية التي ليست صادقة ، أعنى التي ليست هي ظاهرة التخييل . وأما الأقاويل الانفعالية التي هي ظاهرة التخييل ومناسبة للغرض المقول فيه ، وهي حق ، فليس يحتاج أن تستعمل فيها هذه الأمور التي من خارج ، فإنها تهجنها ، إذ

الحطى : الحطانى ل

٩ - لوقوع: الوقوع ف // الفاعلة لها: المنفعله عنها ل

كانت هذه إنما تستعمل في الأقاويل التي تضعف أن تفعل ما قصد بها إلا باقتران هذه الأشياء بها ، وهي الأقاويل الرديئة (١). فإن القائل من الفقهاء لعبد الرحمن الناصر بمحضر الملأ من أهل قرطبة يحرضه على حسداى البهودي (٢):

إن الذى شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب لم يحتج في إغضاب الناصر عليه إلى أكثر من هذا القول ، وإن كان لم يخرج عن ه سمته وهيئته ، لكون هذا القول حقا .

فلذلك لا ينبغى للشاعر أن يستعملها ، إذ كانت ليست إنما هي فضل فقط ، بل وقد مجن القول والقائل إذا كان معروفا بالسمت والوقار .

قال :

وقد يكتنى الشاعر من هذه باستعمال الأشكال الخاصة بصنف صنف من أصناف الأقاويل. ١٠ وذلك إذا اضطر إلى ذلك مع الذين يستعملون الأخذ بالوجوه. وأعنى بأشكال القول: شكل الخبر، وشكل الخبر، وشكل الخبر، وشكل المخبر غير شكل المخبر غير شكل السؤال، وشكل الطالب أو المتضرع. وذلك أن شكل المخبر غير شكل السائل، وشكل الآمر غير شكل الطالب أو المتضرع (٣).

١ ـــ في الأقاويل : مع ل

٢ ــ الرديثة: الشعرية ف زع // لعبد الرحمن: + بن محمد أمير المؤمنين ل
 ٣ ــ حسداى: حذا ل : حزداى ف ٨ ــ معروفاً: سقطت من ف

١٣ ــ الآمر : الأمر ع // الطالب : الطلب ل // المتضرع : التضرع ل

المغرض أخذ بحاله . وما كان غير بين، بين بطريق شعرى لاخطاب، يكون بحيث يقال ياوح صدقه، بل أمور خارجة وأقوال تحاكمي أمرا ، ذلك الأمر يوجب المعنى امجاباخارجيا ويشكل القول أيضا بفعل يخيل ذلك وإن لم يكن شي ٌ غيره » .

ى طبعة بدوى ، عام ١٩٦٦ ، ص ٦٤ ، نجد : ويلوح ، وبأمور .

<sup>(</sup>١) أرسطو ، عن فن الشمر ، ١٤٥٦ ب ٢ وما بعده = ت.ع ، طبعة بدوى ١٢٥ : وظاهر أن في الأمور أيضا من هذه الصور والحلق ينبغي أن يستعمل مني كان إما الأمران وإما الصفات وإما العظائم ، ويستعد التي هي حقائق . . . نجد في طبعة الدكتور عياد « الأحزان » بدلا من الأمران . والأحزان أقرب إلى الشراءة الموجودة في مخطوط الأورغانون ، الحا ب ١ . ولكن القراءة التي نجدها في طبعة الدكتور عياد : « الصعاب » بدلا من « الصفات » فبعيدة عن القراءة الواضحة في الخطوط .

δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἰδεῶν δεῖ χρῆσθαι, ὅταν ἢ ἐλεεινὰ ἢ δεινὰ ἢ μεγάλα ἢ εἰκότα δέῃ παρασκευάζειν. 

Ι () ابن سينا ، نن الشعر ، ١٩٠٠ - ١٩٠١ : « وما كان أنواعا من القول الرأبي صادقا و كان بين الصدق وموافيا

فالشاعر قد يكتني بأشكال الأقاويل عن سائر الأشياء التي من خارج. فإن تلك ، إذ كان من شأنها تهجين الأُقاويل الشعرية ، فليس ينبغي أن تجعل جزءاً من صناعة الشمر ، وإنما ينبغي أن تجعل جزءاً من صناعة أخرى (١).

نجد في طبعة الدكتور عياد « يسبب » ولـكن القراءة واضحة في مخطوط الأورغانون ١٤١ ب ٤ ؛ كما نجد « البناء » يدلا من و النبأ هي

τῶν δὲ περὶ τὴν λέξιν ἔν μέν ἐστιν εἴδος θεωρίας τὰ σχήματα τῆς λέξεως, α έστιν είδέναι τῆς ὑποκριτικῆς καὶ τοῦ τὴν τοιαύτην ἔχοντος άρχιτεκτονικής οίον τί έντολή και τί εύχη και διήγησις....

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩١ : ﴿ وَإِنَّمَا يُحْتَاجِ إِلَيْهِ بَازَاءُ الْأَخَذُ بِالوَّجُوهُ مثل شكل الأمر وشكل التضرع وشكل الإخبار وشكل المهدد وشكل الاستفهام وشكل الإعلام ، وكأن الشاعر لا يحتاج إلى شيُّ خارج عن القول وشكله . وذكر قعمته ( قصة فی طبعة بدوی ، سنة ۱۹۲٦ ، ص ۲۶ ) یـ .

والقصة التي أشار إليها أرسطو هي النقد الذي وجهه بروتاغوراس Protagoras إلى هوميروس لأن الشاعر بدأ الإليادة بفعل أمر والموقف موقف تضرع .

(١) أرسطو ، من فن الشمر ، ١٤٥٦ ب ١٨ – ١٩=ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٢٥ : ﴿ وَلَذَاكَ يَتَخَلَّى ذَلَكَ لَصَنَاعَة ( أخرى ) لا على أنه من شأن صناعة الشعر اد ، و يترك و .

الشعراء : هي قراءة مخطوط الأورغانون ، ١٤١ ب ١٣ . أما القراءة : « ويترك » الموجودة في طبعة بدوي ، فربما كانت : « و نقول » كما نجد في طبعة الدكتور عياد .

διό παρείσθω ώς άλλης και ού τῆς ποιητικῆς ον θεώρημα.

قارن ترجمة بايواتر :

Let us pass over this, then, as appertaining to another art, and not to that of poetry.

<sup>(</sup> ٢ ) عن حسداى ، انظر : الفتح بن خاقان ، قلائد العقيان ، ١٨٣ . كان بهوديا ثم أسلر ؛ المغرب في حلى المغرب ، تحقيق شوقي ضيف ( ذخائر العرب ١٠ ) ، ج٧ ، ص ٤٤١ ، ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) أرسطو ،عن فن الشعر ، ١٤٥٦ ب ٨ وما بعده=ت.ع ، طبعة بدوى، ١٢٥ : « وليس سبب القول ونوع النظر التي هي نحو المقولة هو نوعا واحدا ، مثل أشكال المقولة ، وهذه ترى الأخذ بالوجوء والذي له مثل أعني النيأ وصناعة القيام عليه بمنزلة ما الأمر وما الصلاة أوحديث أرجزم أو سؤال أو جواب . . . ولا علم مما هو تهجين يؤتى به في صناعة الشعر يستحق الحرص والمناية ٥ .

### فصل [ سادس ]

قال :

واسطقسات الأَقاويل التي ينحل إليها كل كلام شعرى هي سبعة : المقطع ، والرباط ، والفاصلة ، والاسم ، والكلمة ، والتصريف ، والقول (١).

واسطقسات المقاطع هي أشياء غير منقسمة ، أعنى الحروف ، لكن ليس كلها ، لكن ما كان منها من شأنه أن تتركب منه المقاطع التي هي أبسط ما ينطق بها . وذلك أن أصوات البهائم هي غير منقسمة إلى حروف ، ولذلك ما نقول : إنه ولا صوت واحد منها هو مركب من حروف ، / ولا جزء واحد من أصواتها أيضا هو حرف (٢).

وأما هذا الصوت الذى هو المقطع فأجزاؤه: الحرف المصوت ، والحرف غير المصوت . وأما هذا الصوت الذى هو المقطع فأجزاؤه المد ألبتة ، مثل الطاء والتاء . والآخر ما يقبل ١٠ المد ، مثل الراء والسين ، وهو الذى يسمى نصف مصوت .

أجزاء المقولة ثمانية ، لا سبعة ، كا ذكر ابن رشد مقتفيا إثر هذه الترجمة الخاطئة . قارن ابن سينا ، فن الشعر ، 191 : ﴿ وَأَمَا اللَّفَظُ وَالْمَالَةُ لَا أَجْزَاءُهَا سَبَّعَةَ : المقطع الممنود والمقصور . . والرباط . . والفاصلة . . والاسم والكلمة وتصريفهما والقول ».

<sup>(</sup>۲) أرسطو ، عن فن الشعر ، ۱۶۵۹ ب ۲۲ − ۲٤=ت.ع ، طبعة بدوى ، ۱۲۹ : « فأما الاسطقس فهو غير مقسوم ، وليس كله ، لكن ما كان منه من شأن الصوت المركب أن يتركب ويكون منه ، وذلك أن أصوات البهائم هى غير مفصلة ، وليس ولا واحدمنها صوت مركب ، وليس ولا واحد من أجزاء الأصوات ما أقول إنه للاسطقسات » . للاسطقسات : ربما كانت قراءة الدكتور عياد : « الاسطقسات » أفضل . قارن مخطوط الأورغائون ، ۱۶۱ ب ۱۷ .

στοιχεῖον μὲν οὖν ἐστι φωνή· ἀδιαίρετος, οὐ πᾶσα δέ, ἀλλ' ἐξ ῆς πέφυκε συνετή γίνεσθαι φωνή· καὶ γὰρ τῶν θηρίων εἰσὶν ἀδιαίρετοι φωναί, ὧν οὐδεμίαν λέγω στοιχεῖον.

من الحرف الغير المسموع . وهذه الحروف ــ أعنى المصوتة ــ هى التى تسمى عندنا حركات وحروف المد واللين .

وأما الحرف الذى هو نصف مصوت فهو الذى يكون له مع القرع ، أعنى الحرف المصوت ، امتداد ما ، وليس له على انفراده صوت مسموع .

وأما الحرف الغير المصوت فهو الذى يكون مع الحرف المصوت، أعنى الحادث عن القرع، وليس له على انفراده صوت مسموع مثل ما للحرف المصوت، أعنى أن له صوتا مسموعا إذا وركب مع غيره، وهو غير المصوت. وإنما يكون للحروف الغير المصوتة صوت، إذا قرنت بالتي لها صوت، مثل أل ، وأب ، وهي التي تعرف عندنا بالحروف الساكنة والمجزومة (١).

وهذه الحروف تختلف بحسب اختلاف أشكال الفي والمواضع التي تتصل بها وتنفصل عنها ، وبالطول أيضا والقصر ، وبالحِدة والثقل ، وبالجملة بجميع الأطراف التي في الأصوات والمتوسطات بينهما التي تستعمل في الألحان والأوزان (٢).

۱ ــ المسموع : مسموع ف زع هــ (الغير) المصوت : مصوت ف زع ٧ ــ الما ل ل ٢ ــ الما ل ل ٢ ــ الما ل ل ٢ ــ الما ل ل ١ ــ الما ل ١ ـــ الما ل ١ ـــ الما ل ١ ــ الما ل ١ ـــ الما ل ١ ـــ الما ل ١ ـــ الما ل ١ ـــ الما ل ١ ـــ

(۱) أرسطو، عن فن الشعر، ۱۶۵۲ ب ۲۵ – ۳۰ = ت.ع، طبعة بدوى ، ۱۲۲ : « وأما هذا الصوت المركب، فأجزاؤه جزءآن: أهي المصوت ، ولا مصوت ، ونصف المصوت. غير أن الصوت الذي يكون من غير القرعالكائن عند الشفتين أو الأسنان هوصوت غير منفصل. وأما نصف المصوت الذي يكون مع القرع فليس له على انفراده صوت مسموع إذا ما حرك السين والراء. وأما لا مصوت فهو الذي مع القرع ؛ أما على انفراده فليس له ولا صوت واحد ، ركب مسموع ؛ وأما مع التي له التي مع القرع ، أما على انفراده فليس له ولا صوت واحد ، ركب مسموع ؛ وأما ما التي لها صوت مركب (ف) سقد يكون مسموعا بمنزلة الجيم و الدال ».

ταύτης δὲ μέρη τό τε φωνῆεν καὶ τὸ ἡμίφωνον καὶ ἄφωνον

(Υ) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٦ ب ٢١ – ٣٢ – ٣٠ ع، طبعة بدوى، ١٢٧ : « وهو بعينه مختلف بشكل

(Υ) الأنواه والمواضع، وبالاتصال والمرسل، وبالطول والانقباض، وأيضا بالحدة والصلابة، وبالتي هي موضوعة في وسط

Ταῦτα δὲ διαφέρει σχήμασί τε τοῦ στόματος καὶ τόποις.»

کل واحد واحدن جميع الأوزان، δὸ διασύτητι καὶ ψιλότητι καὶ μήκει καὶ βραχύτητι, ἔτι δὲ δξύτητι καὶ βαρύτητι καὶ τῷ μέσῳ.

لم يتعرض ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩١ ، لهذا الموضع .

يقول أرسطو إن الحروف تختلف باختلاف مخارجها وفقاً لكونها هائية أو غير هاتية ، العروف بهاء لا تكتب ، لا تكتب ، لأن كل حرف متحرك يبدأ كلمة يونانية في أثينة في العصر الكلاسيكي كان مسبوقا بهاء أو غير مسبوق بهاء لا تكتب ، وقد وأنما توضع علامة خاصة فوق الحرف . ويشير أرسطو بالحدة والثقل والتوسط μέσφ الخرب إلى النبرة عمد عن المربى في نقل هذا الجزء الأخير من النص اليوناني فربط بينه وبين ما تلاه . وهذا ما حدا بابن رشد إلى التحدث عن أخطأ المترجم العربي في نقل هذا الجزء الأخير من النص اليوناني فربط بينه وبين ما تلاه . وهذا ما حدا المبتى في هذا الموضوع في وسط كل واحد واحد في جميع الأوزان ، مع أن أرسطو يقول إن البحث الدقيق في هذا الموضوع من شأن العروضيين وحدهم .

وأما المقطع فهو صوت غير دال ، مركب من حرف مصوت ، ومن غير مصوت (١).

وهذا الذى قاله فى أمر الحروف صحيح . وذلك أن الذى تدل عليه الحاء أو الميم ليس يمكن أن ينطق به مفردا . وكذلك ما تدل عليه الفتحة والضمة . وإنما يحدث الصوت مجموعهما . إلا أن وجوده هو لما تدل عليه الفتحة أولاً ، ولما توجد فيه الفتحة ثانيا .

وبالجملة : فينبغى أن تعلم أن الصوت يحدث من شيئين : أحدهما ما ينزل منه منزلة المادة ، وهو الذى يسمى حرفا مصوت . والثانى منزلة الصورة وهو الذى يسمى حرفا مصوتا ، ويسميه أهل لساننا الحركات وحروف المد واللين .

#### : قال

وأما الرباط فهو صوت مركب غير دال مفردًا ، وذلك بمنزلة الواو العاطفة و «شم». وهي بالجملة : الحروف التي تربط الكلام بعضه ببعض ، وذلك إما بوقوعها في أول الكلام مثل «أما» المفتوحة ، وحروف الشرط التي تدل على الاتصال ، مثل « إذا » و « متى » (٢).

١ - غير (دال) : سقطت من فع
 ١ - غير (دال) : سقطت من فع
 ١١ - و (حروف الشرط) : وإماع // التي تدل : الذي يدل ف زع // إذا : أو ف زع

<sup>(</sup>١) أرسطو ،عن فن الشمر ، ١٤٥٦ ب ٣٤ – ٣٧= ت.ع ، طبعة بدوى، ١٢٧ : « وأما الاقتضاب ( فهو ) صوت مركب ( غير ) مدلول ، مركب من اسطقس مصوت ولا مصوت ؛ وذلك أن الجيم والراء بلا ألف ليسا اقتضابا ، إذا كان إنما يكون اقتضاب مع ألف ، لكن الجيم والراء والألف هي اقتضاب » .

συλλαβή δ' έστὶ φωνή ἄσημος, συνθετή έξ ἀφώνου καὶ φωνήν ἔχοντες καὶ γὰρ τὸ ΓΡ ἄνευ τοῦ Α συλλαβή, καὶ μετὰ τοῦ Α, οἶον τὸ ΓΡΑ.

خالف المترجم العربي ما يقول أرسطو بأن كلا من PPA, TP مقطع. انظر ترجمة بايواتر :

for GR without an A is just as much a syllabe as GRA with an A.

<sup>(</sup>۲) أرسطو ، عن فن الشعر ، ۱۶۵٦ ب ۳۸ – ۱۱۶۵۷ ا ۳ = ت.ع ، طبعة بدوی، ۱۲۷ : وأما الرباط فهو صوت مركب غير مدلول ، بمنزلة « أما » ... وذلك أن ما يسمع منها هو غير مدلول مركب آ من أصوات كثيرة . وهى دالة على صوت لفظة واحد مركب غير مدلول » .

σύνδεσμος δ' έστὶ φωνὴ ἄσημος, ἢ οὕτε κωλύει οὕτε ποιεῖ φωνὴν μίαν σημαντικὴν ἐκ πλειόνων φωνῶν πεφυκυῖαν συντίθεσθαι... ἢν μὴ ἀρμόττει ἐν ἀρχῆ λόγου τιθέναι καθ' αὐτόν, οἶον μέν, (δ)ὴ, τοί, δέ.

ابن سينا ، فن الشعر ، أ ١٩١ : « والرباط الذي يسمى واصلة ، وهو لفظة لا تدل بانفرادها على معنى ، و إنما يفهم فيها ارتباط قول بقول ، تارة يكون بأن تذكر الواصلة أولا بقول قبل فينتظر بعده قول آخر ، مثل « أما » المفتوحة ، وتارة على أنه يأتى ثانياً ولا يبتدأ به مثل الفاء والواو وما هو الألف في لغة اليونانيين » .

: قال

وأما الفاصلة فهى أيضا صوت مركب غير دال مفردا ، وهى بالجملة : الحروف التى تفصل قولا من قول ، مثل و إما » المكسورة و وإلا » وحروف الاستثناء، و «بل »، و «لكن » ، وما أشبه ذلك . وهى توضع إما فى ابتداء القول ، وإما فى آخره (١).

ونعنى ها هنا بقولنا: «صوت غير دال بإفراده» الأصوات البسيطة التى تدل بالتركيب، أعنى إذا ركبت مع غيرها ، وهى الحروف ، أعنى حروف المعانى ، لا حروف المعجم . لأن الأصوات الدالة بانفرادها ، المركبة من أصوات كثيرة : إما ثلاثية ، وإما رباعية ، وإما غير ذلك من أشكالها ، هى الاسم والفعل .

وأما الاسم فهو صوت أو لفظة تدل بانفرادها على معنى خلو من الزمان ، ولا يدل جزؤه الم على على عنى خلو من المعنى إذا أفرد . وهذا عام للأسهاء البسيطة والمركبة . فإن الأسهاء المركبة من المعنى إذا أفرد . وهذا عام للأسهاء البسيطة والمركبة . فإن الأسهاء المركبة من المعنى الذي يدل عليه اسمين ليس تستعمل على أن كل واحد من أجزائها يدل على جزء من المعنى الذي يدل عليه

۱ – قال : سقطت من ل ۲

٤ ـــ وما : ويما ل هـــ بافراد

٢ – الحروف : سقطت من ل
 ٥ – بافراده : بانفراده ل

تحدث أرسطو عن الرباطات في كتاب الحطابة ، ٣ – ٥ – ١ ( ١٤٠٧ ) ؛ تلخيص الحطابة لابن رشد ، ص ٢٠٥٥ ، أرسطو ، المرجع نفسه ، ٣٠ – ٥ ( ١٤٠٧ ) ؛ ابن رشد ، المرجع نفسه ، ٣٠ ؛ ابن سينا ، الحطابة ، ٢١٨ ؛ أرسطو ، المرجع نفسه ، ٣ – ١٢ – ٤ ( ١٤١٣ ب ٣٠ ) ؛ ابن رشد ، المرجع نفسه ، ٣٠٧ ؛ أبن رشد ، المرجع نفسه ، ٣٠٧ .

(١) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٧ ا ٣--٠١=ت.ع،طبعة بدوى ، ١٢٧ : « وأما الواصلة فهى صوت مركب غير مدلول ، إما لابتداء القول وإما لآخره ، أو حد ذاك بمنزلة . . أو « من أجل » أو « إلا » . ويقال صوت مركب غير مدلول الذي لا يمنع ولا يفعل الصوت الواحد المدلول الذي من شأنه أن يركب من أصوات كثيرة ، وعلى الرؤوس ، وعلى الوسط . »

فى طبعة الدكتور عياد نجد « الفاصلة » ولكن الكلمة « الواصلة » واضحة جذا فى مخطوط الأورغانون ، ١٤٢ ٦ ٢ ؟ كما نجد « دال » بدلا من ذاك وكلمة « دال » هى القراءة الصحيحة ، أولا لأنها واضحة فى المخطوط ، وثانيا لأنها تقابل كلمة δηλοῖ فى النص اليونانى

ἄρθρον δ' ἐστὶ φωνὴ ἄσημος ἢ λόγου ἀρχὴν ἢ τέλος ἢ διορισμόν δηλοί... πεφυκυῖα τίθεσθαι καὶ ἐπὶ τῶν ἄκρων καὶ ἐπὶ τοῦ μέσου. اضطرب النص اليوناني قبل أن يترجم إلى اللغة السريانية أم العربية، وقد حار العلماء في تصحيحه . انظر ملاحظة هاردي، مده.

مجموع الاسمين ، مثل « عبد الملك » إذا سمى به رجل ، و « عبد القيس » (١).

وأما الكلمة فهى صوت دال ،أو لفظة دالة ، على معنى ، وعلى زمان ذلك المعنى ، وليس أيضا يدل جزؤها على انفراده على جزء من ذلك المعنى كالحال فى أجزاء الاسم . وبكون الكلمة دالة على زمان المعنى تفارق الاسم . فإن الإنسان والأبيض ليس يدلان على الزمان . وأما « مشى » و « عشى » فيدلان على الزمان الماضى والحاضر (٢) .

#### قال :

وأما التصريف فهو للاسم ، والقول ، والكلمة . فالاسم المصرف هو الاسم المضاف . وأعنى بالمضاف المنسوب إلى شئ بمنزلة الأماء التى تسمى المنصوبة فى لسان العرب ، أو المخفوضة . والقول المصرف بمنزلة الأمر والسؤال . وأما الكلمة المصرفة فهى التى تدل على الماضى أو المستقبل ، والغير المصرفة هى التى تدل على الحال . وهذا خاص بلسانهم (٣).

٢ ــ فهي: فهو ف ٨ ــ لسان : كلام ل ١٠ ــ المصرفة : مصرفة ف زع

قارن : ان سينا ، عيون الحكمة ، ٣ ؛ النجاة ، ١١ .

(۲) أرسطو ، عن فن الشعر ، ۱٤٥٧ ا ١٤٠ – ١٨= ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٢٨ : « وأما الكلمة فهى صوت دال أو لفظة دالة تدل سم ما تدل عليه – على الزمان ، جزء من أجزاء لا يدل على انفراده ، كما لا يدل جزء من أجزاء الأسماء على انفراده.وذلك أن قولنا: «إنسان» أو «أبيض» ليس يدلان على الزمان – وأما قولنا : « يمشى » أو « مشى » فقد يدلان على الزمان . أما ذاك فعلى الزمان الحاضر ، وأما هذا فعلى الزمان الماضي » .

سقطت كلمة لا بعد كلمة كما من طبعة بدوى ولكنها واضحة فى المخطوط ١٢/١٤٢ ، كما سقط من طبعة بدوى : وأما قولنا ... على الزمان ، لتكرار كلمة الزمان .

ρήμα δὲ φωνή συνθετή σημαντικήν, μετὰ χρόνου, ής οὐδὲν μέρος σημαίνει καθ' αὐτό, ὤσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὀνομάτων....

قارن : ابن سينا ، عيون الحكمة ، ٣ ؛ النجاة ، ١١ .

الكلمة هنا تقابل الفعل في اصطلاحات النحاة .

(٣) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٧ ا ١٨ – ٢٣= ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٢٨: و وأما التصريف فهو للاسم=

σημαίνει.

1+

وأما القول فهو لفظ مركب دال ، كل واحد من أُجزائه يدل على انفراده . والقول المركب يقال فيه إنه واحد على ضربين :

أحدهما : إذا دل على معنى واحد ، مثل : إن هذا الإنسان حيوان .

٢٠٦ ب والثانى : ما كان / واحدا من قبل الرباطات التي تربطه بمنزلة ما تقول : قصيدة واحدة واحدة وخطبة واحدة (١).

: قال

والأسهاء صنفان : إما بسيط وهو الذى ليس هو مركبا من أسهاء تدل ؛ وإما مضاعف وهو الذى يركب من أسهاء تدل ، وإن كان من حيث يقصد به تسمية شي واحد لا تدل تلك الأسهاء التي ركب منها ، مثل « عبد شمس » و « عبد القيس » (٢).

٤ ــ ما كان : + ما كان ف ٥ ــ خطبة : خطيه ف

أو القول أما ذاك على أن لهذا وهذا وما أشبه ذلك ، بعضه يدل على واحد أو على كثير ، بمنزلة الناس أو الإنسان ،
 وأما ذاك فعلى هذه التي هي الأقاريل بمنزلة ما في السؤال ، وفي الأمر . وذلك أن قولنا « مشى » أو « يمشى » إذا دالنا به على الزمان المستقبل هي تصاريف الكلمة . وهذه هي أنواعها أيضا » .

أما ذاك : فى طبعة بدوى : إما دال . ولكن القراءة التى اختارها الدكتور عياد أقرب إلى المخطوط ، ١٤٢ ا ه ١ . هى تصاريف : كذا فى المخطوط ، ١٤٢ ا ١٨ ، و لكن فى طبعة الدكتور عياد : هما تصاريف .

πτῶσις δ' ἐστὶν ὀνόματος ἢ ῥήματος ἡ μὲν κατὰ τὸ "τούτου" ἢ "τούτω" σημαϊνον καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἡ δὲ κατὰ τὸ ἐνὶ ἢ πολλοῖς, οἰον "ἄνθρωποι" ἢ "ἄνθρωπος", ἡ δὲ κατὰ τὰ ὑποκριτικά, οἰον κατ' ἐρώτησιν ἢ ἐπίταξιν τὸ γὰρ "ἐβάδισεν" ἢ "βάδιζε" πτῶσις ῥήματος κατὰ ταῦτα τὰ εἴδη ἐστίν.

(۱) أرسطو، عن فن الشعر، ۱۲۵۷ ا ۲۳ – ۳۰ =ت.ع ، طبعة بدوى ، ۱۲۸ : « والقول هو لفظ دال أو صوت دال مركب ، الواحد من أجزائه على انفراده . . . والقول يكون واحدا على ضربين : وذلك أنه إما أن يكون القول واحداً بأن يدل على واحد ، وإما أن يكون واحدا برباطات كثيرة . . .

λόγος δὲ φωνὴ συνθετὴ σημαντική, ἦς ἔνια μέφη καθ' αὐτὰ σημαίνε: τι... είς δ' ἐστὶ λόγος διχῶς· ἢ γὰρ ὁ ἔν σημαίνων, ἢ ὁ ἐκ πλειόνων συνδέσμφ...

( ٢ ) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٧ ا ٣١ – ١٤٥٧ ب ٣ = ت.ع ، طبعة بدوى، ١٢٩: « وأنواع الاسم هما فوعان : أحدهما الاسم البسيط . وأعنى بالبسيط ما ليس هو مركب من أجزاء تدل ، يمنزلة قولنا : الأرض ، و'الآخر المضاعف ، وهذا منه ما هو مركب من الدالة وغير دالة . . .

όνόματος δὲ εἴδη τὸ μὲν ἀπλοῦν· (ἀπλοῦν δὲ λέγω ὁ μὴ ἐκ σημαινόντων σύγκειται, οἰον γῆ) τὸ δὲ ὁιπλοῦν· τούτου δὲ τὸ μὲν ἐκ σημαίνοντος καὶ ἀσήμου... τὸ δὲ ἐκ σημαινόντων σύγκειται...

قال :

وكل اسم فهو إما حقيقى ، وإما دخيل فى اللسان ، وإما منقول نادر الاستعمال ، وإم مزين ، وإما معمول ، وإما معقول ، وإما مفارق ، وإما مغير (١).

فالحقيقي : هو الاسم الذي يكون خاصا بأمة أمة (٢).

والدخيل : هو الذي يكون لأمة أخرى ، فيدخله الشاعر فى شعره ، وذلك مثل : الاستبرق، والمشكاة ، وغير ذلك من الأسهاء الأعجمية الدخيلة فى لسان العرب (٣).

o \_\_ وذلك : سقطت من ل ٢ \_\_ الأعجمية العجمية ل

(۱) أرسطو، عن فن الشعر ، ۱۴۵۷ ب ۱ – ۳ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ۱۲۹ : « وكل اسم هو إما حقيقى، وإما لسان ، وإما متأد ، وإما زينة ، وإما معمول ، أو مفعول ، أو مفارق ، أو متغير » .

فى طبعة عياد نجد : « ممدو د » بدلا من مفعول

άπαν δὲ ὄνομά ἐστὶν ἢ κύριον ἢ γλῶττα ἢ μεταφορὰ ἢ κόσμος ἢ πεποιημένον, ἢ ἐπεκτειαμένον ἢ ὑφηρημένον ἢ ἐξηλλαγμένον.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٢ : « وكل لفظ دال : فإما حقيقى ومستول ، وإما لغة ، وإما زينة ، وإما موضوع ، وإما منفصل ، وإما متغير » .

ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ٢٩٥ وما بعدها ، ولاسيما ٣٦٥ : ﴿ إِنْ الْأَلْفَاظُ المَفْرِدَةُ كَانْتَ اسما أَو كَلمة أَو حَرَفًا ، تنقسم من جهة أنحاء دلالتها ثمانية أقسام : منها المستولية ، ومنها المغيرة ، ومنها الغريبة ، ومنها اللغات ، ومنها الزينة ، ومنها المركبة ، ومنها المغلطة ، ومنها الموضوعة » .

( Υ ) أرسطو، عن فن الشعر، ۱٤٥٧ ب ٣ - ٤ - ت.ع . طبعة بدرى ، ١٢٩ : « وأعنى بالحقيق الذي يستعمله كل إنسان λέγω δὲ κύριον μὲν ῷ χρῶνται ἕκαστοι كل إنسان

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٢ : « والحقيق هو اللفظ المستعمل عند الجمهور المطابق بالتواطئر المعني » .

ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ه٣٥ : « والمستولية هي الألفاظ التي هي خاصة بأهل لسان ما ، ومشهورة عندهم ، مبتذلة ، دالة على المعانى التي وضمت لها من أول الأمر من غير توسط » .

(٣) أرسطو، عن فن الشعر ، ١٤٥٧ ب ؛ - ٦ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٢٩ : « وأعنى باللسان على أنه لقوم أخر حتى يكون معلوم اللسان ... γλῶτταν δὲ ῷ ἔτεροι . ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٢ ؛ وأما اللغة فهى اللفظ أخر حتى يكون معلوم اللسان ... بالمان المتكلم ، وإنما أخذه من هناك ، ككثير من الفارسية المعربة بعد أن لا يكون شهورا متداولا قد صار كلغة القوم » ؛ ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ٥٣٥ – ٣٣٥ : « وأما اللغات فهى صنفان ؛ أحدهما أن يستعمل الإنسان في مخاطبة صنف من أصناف أمة لفظا ليس يستعمله ذلك الصنف من الأمة ، بل إنه يستعمله صنف آخر ميم ، مثل أن يستعمل الحجازى لغة حميرية . والصنف الثانى أن يستعمل في مخاطبة أمة ما لفظا ليس من ألفاظ أهل لساتهم ، وإنما هو من لسان أمة أخرى . . . » .

الاستبرق : الديباج الغليظ ، فارسى معرب ( مختار الصحاح ، مادة برق ) . المشكاة : كل كوة ليست بنافذة مشكاة . قيل هي بلغة الحبش وقيل إنها من لغة العرب ( لسان العرب ، مادة شكا ) . وأما الاسم النادر المنقول فهو نقل اسم غريب: إما من النوع إلى الجنس ، مثل تسمية القتل : موتا ؛ وإما من الجنس إلى النوع ، مثل تسمية النقلة : حركة ؛ وإما من نوع إلى نوع آخر ، مثل تسمية الخيانة : سرقة ؛ وإما أن ينقل شي منسوب إلى ثان إلى شي ثالث منسوب إلى رابع مثل نسبة الأول إلى الثانى، مثل ما كان يسمى بعض القدماء الشيخوخة : عشية العمر ، ويسمى العشية : شيخوخة النهار . وذلك أن نسبة الشيخوخة إلى العمر نسبة العشية إلى النهار (١) .

وأما الاسم المعمول المرتجل فهو الاسم الذى يخترعه الشاعر اختراعا ويكون هو أول من استعمله (٢). وهذا غير موجود في أشعار العرب، وإنما يوجد ذلك في الصنائع الناشئة. وأكثر ما في الصنائع هو منقول ، لا معمول مخترع . وربما استعمله المحدثون من الشعراء على طريق الاستعارة ، أعنى المنقول إلى الصنائع ، مثل قول ألى الطيب :

٢ ــ نوع : النوع ل ٩ ـــ استعملوه ل

(١) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٧ ب ٦ وما بعده = ت.ع، طبعة بدوى ، ١٣٠–١٣٠ وما بعدها : « وتأدى الاسم هو تأدية اسم غريب إما من الجنس على جنس ما بزيادة ، وإما من النوع بالزيادة . . أما الجنس على النوع . . وأما من النوع على الجنس . . » .

ن طبعة الدكتور عياد ، ص ١١٧ ، نجد : إما من الجنس (على النوع ، وإما من النوع ) على جنس ما بزيادة μεταφορά δ' ἐστὶν ὀνόματος ἀλλοτρίου ἐπιφορὰ ἢ ἀπὸ τοῦ γένους ἐπὶ είδος, ἢ ἀπὸ τοῦ είδους ἐπὶ τὸ γένος, ἢ ἀπὸ τοῦ είδους ἐπὶ είδος, ἢ κατὰ τὸ ἀνάλογον..

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٢ : « وأما النقل فأن يكون أول الوضع والتواطؤ على معي، وقد نقل عنه إلى معنى آخر من غير أن صاركأنه اسمه صيرورة لا يميز معها بين الأول والثانى فتارة ينقل من الجنس إلى النوع ، وتارة من النوع إلى الجنس ، وتارة من نوع إلى نوع آخر ، وتارة إلى منسوب إلى شي من مشاجه في النسبة إلى رابع ، مثل قولم الشيخوخة : إنها مساء العمر أو خريف الحياة » .

ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ٤١ ه و مابعدها ؛ ابن سينا ، الحطابة ، ٢٠٢ و ما بعدها .

(۲) أرسطو، عن فن الشعر، ۱٤٥٧ ب ۳۳ – ۱٤٥٨ ا ۱ = ت.ع ، طبعة بدوى، ۱۳۱ : « والاسم المعمول هو الاسم نضعه الساعة من غير أن يسميه صنف من الناس ( من قبل ) »

πεποιημένον δ' έστιν, δ δλως μή καλούμενον ύπό τινων.

نجد فى مخطوط الأرغانون ، ١٤٣ ، ١٢٣ ، كلمة الساعة واضحة . وقد اختار الدكتور عيادكلمة « الشاعر » ولا مقابل لها فى الأصل اليونانى . أما كلمة « من قبل » فربما كانت قراءة الدكتور عياد : بالكلية أقرب إلى المخطوط ، ولكن الكلمة غير واضحة فى المخطوط . غير أن كلمة بالكلية تناسب اللفظ اليونانى ὅλως

أبن سينا ، فن الشعر ، ١٩٢ : « وأما الأسم الموضوع المعمول فهو الذي يخترعه الشاعر ويكون هو أول من استعمله ، وكما أن المعلم الأول اخترع أيضا أسماء ، ووضع المعنى الذي يقوم في النفس مقام الجنس اسما هو «انطلاخيا» ἐντελέχεια . ابن رشد ، تلخيص الحمالية ، ٣٨٥ : « وأما الموضوعة فهى الألفاظ المخترعة في لسان جنس ما ، يخترعها بمض أهل ذلك اللسان على نحو التركيب الذي لحروفهم » . إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم (١) وربما استعملوا تصريفا لم يستعمل قبل ، مثل قوله :

تفاوح مسك الغانيات ورندُه (٢)

وأما المفارق والمعقول فليس يوجدان في لسان العرب .

والمزينة هي أساء كانت تجعل بعض أجزائها نغما فتزين بها (٣).

وقد قيل : إنه يعنى بالمفارق الأساء المغيرة بالزيادة فيها والنقصان منها والحذف أو القلب ؛ وقيل : بل يعنى بذلك الأساء التي يعسر النطق بها . وظاهر كلامه أنه اسم كان يؤلف عندهم من مقاطع محدودة (1).

٢ ــ قبل: سقطت من ل ٥ ــ المزينة: المزن ل

(١) العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ٤٠٣.

أراد بالمضارع المستقبل أى إذا نويت أن تفعل أمرا ، وقع ذلك الفعل لوقته فصار ماضيا قبل أن تكون فيه مهلة للدخول الجوازم .

- ( ٧ ) المرجع نفسه ، ٤٨٧ . الشطر الأول من البيت : إذا سارت الأحداج فوق نباته . الأحداج : جمع حدج بالكسر وهو مركب النساء . الرند : شجر طيب الريح . فاح : فاحت ريح المسك من باب قال وباع فؤوحا وفوحانا وفيحانا . ولا يقال : فاحت ر مح خبيثة ( نختار الصحاح ، مادة : ف و ح ) .
- (٣) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٢ : « والزينة هي اللفظة التي لا تدل بتر كيب حروفها وحده ، بل بما يقترن به من هيئة نغمة ونبرة . وليست للعرب » .

ابن رشد ، تلخيص الخطابة ، ٣٦ ه -- ٣٧ ه . . . وذلك أن المزينة هي ألفاظ جعل بعض أجزائها نغا حتى صارت بتلك النغم مزينة . وهذا غير موجود في لسان العرب » .

لم يذُّكر أرسطو ما يعني بكلمة κόσμος لا في كتاب « الحطابة » ولا هنا في كتاب الشعر .

(ع) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٨ ا ١ - ٨ = ت.ع، طبعة يدوى، ١٣١: ووالاسم الممدوح والمفارق: أما ذاك فهو الذي يستعمل الاسطقسات المصوتة، وهو الذي هو طويل أو بالمقتضب الدخيل، وأما ذاك فعتدل منفصل ممدود، بمئز لة ما نأخذ بدل حرف طويل حرفا قصيرا. وأما المختلف فهو متى كان الذي يسمى بتر (يترك في طبعة الدكتور عياد) بعضه، ويضيم (ويصنع في المخطوط ١٤٣٠ ا ٨، وفي طبعة عياد)، بمنزلة ما قوله إنه ضربه وعلى ثديه الميمني » بدل قوله: « ثديه اليمين (المني : في المخطوط ١٤٣ ا ٨، وفي طبعة عياد).

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٧ : « وأما الاسم المنفصل والمختلط فهوالذى احتيج إلى أن حرف عن أصله بمد قصر ، أو قصر مد ، أو ترخيم ، أو قلب . وقيل إنه الذي يعسر (في طبعة بدوى سنة ١٩٦٦ ، ص ٢٧ : يعمه ) التفوء به لطوله أو لتنافر حروفه واستعصائها على اللسان أو بحال اجهاعها . والأول هو الصحيح » .

ἐπεκτεταμένον δ' ἐστὶν ἢ ἀφηρημένον τὸ μὲν ἐὰν φωνήεντι μακροτέρω κεχρημένον ἢ τοῦ οἰκείου ἢ συλλαβἢ ἐμβεβλημένη, τὸ δ' ἐὰν ἀφηρημένον τι ἢ αὐτοῦ, ἐπεκτεταμένον μὲν οἶον τὸ πόλεως "πόληος" καὶ τὸ Πηλείδου "Πηληϊάδεω", ἀφηρημένον δὲ οἶον τὸ "κρῖ" καὶ τὸ "δῶ" =

والاسم المعقول : فإنه ـ فيما أحسب ـ الذي سماه : « المختلف » . وظاهر كلامه أنه الاسم المحرف بالنقصان ، مثل الأسماء المرخمة عندنا .

وأما المغيرة: فهى الأسماء المستعارة التى تستعار: إما من الشبيه، مثل تسميتهم الكوكب: « نسرا » ؛ وإما من اللازم ، مثل تسميتهم الشمس: « جونة » ؛ وإما من اللازم ، مثل تسميتهم الشحم : « ندا » ، و المطر : « سماء » (١).

#### : قال

وأفضل القول في التفهيم إنما هو القول المشهور المبتذل الذي لا يخفي على أحد . وهذه الأقاويل إنما تؤلف من الأسماء المشهورة المبتذلة ، وهي التي سماها فيا قبل : الحقيقية ، وتسمى : المستولية ، والأهلية (٢).

## ١ ــ والاسم : و (أما) الاسم ع

καὶ ''μία γίνεται ἀμφοτέρων ὄψ.'' ἐξηλλαγμένον δ' ἐστὶν, ὅταν τοῦ = ὀνομαζομένου τὸ μὲν καταλείπη τὸ δὲ ποιῆ, οἶον τὸ ''δεξιτερὸν κατὰ μαζόν'' ἀντὶ τοῦ δεξιόν.

ينسب التعبير ἄψ . . . δψ إلى انبادقليس وهو موجود في طبعة Diels تحت رقم ٨٨ ، قارن الدكتور فؤاد الأهوانى ، فجر الفلسفة ، ص ١٧٤ ، رقم ٨٨ : تحدث الرؤيا الواحدة بكلا العينين ، أما النص الآخر . . . ...δεξιτερόν... فأخوذ من هوميروس ، الإليادة ، ه ، ٣٩٣ ، حيث تقص الإلهة ديونا Dione على ابنتها الإلهة أفروديتا قصة رمى ابن امفيتريون Amphitryon الإلهة هير ا بسهم ذى ثلاث شعب أصاب ثديها الأيمن .

- (۱) فى الترجمة العربية القديمة تقابل كلمة « المغيرة » هنا ἐξηλλαγμένον . ولكن ابن سينا وابن رشد ظن أن أرسطو يقصد المستعار . قارن ابن سينا ، فن الشعر ، ۱۹۲ : « وأما المتغير وهو المستعار والمشبه على نحو ما قيل فى الحطابة » ـ
- (۲) أرسطو، عن فن الشعر، ۱،۵۸ ا ۱،۸ ۲۰ = ۳.ع، طبعة بدوى، ۱۳۲ : « وأما فضيلة المقولة فهى
   أن تكون مشهورة (غير) ناقصة . إلا أن المشهورة فهى التي تستمد و تهيأ من أسماء حقيقية ونخبر بها من هذه » .
  - (غير) ؛ غير موجودة في المخطوط وغير موجودة في طبعة الدكتور عياد .

λέξεως δὲ ἀρετὴ σαφῆ καὶ μὴ ταπεινὴν είναι. σαφεστάτη μὲν οὖν ἐστιν ἡ ἐκ τῶν κυρίων ὀνομάτων, ἀλλὰ ταπεινή·

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٣ : « وأرضح القول وأفضله ما يكون بالتصريح . والتصريح هو ما يكون بالألفاظ الحقيقية المستولية » .

قارن ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ص ٣٨ ه ومابعدها. وتذكر أن أرسطو يحذر من الركاكة والانحطاط في الأسلوب عند استخدام الألفاظ العادية ( μὴ ταπεινήν ) .

قال :

وذلك مثل شعر فلان وفلان لقوم مشهورين عندهم (١).

وينبغي أن نتفقد مَنْ الغالب على شعره هذا النوع من الأَلفاظ من شعراء العرب .

#### قال:

والأقاويل العفيفة المديحية فهى الأقاويل التى تؤلف من الأسماء المبتذلة ومن الأسماء الأخر ، أعنى المنقولة الغريبة والمغيرة واللغوية ، لأنه منى تعرى الشعر كله من الألفاظ الحقيقية المستولية كان رمزا ولغزا . ولذلك كانت الألغاز والرموز هى التى تؤلف من الأمماء الغريبة . أعنى بالغريبة : المنقول والمستعار والمشترك واللغوى (٢).

والرمز واللغز : هو القول الذي يشتمل على معان لا يمكن ، أو يعسر ، اتصال تلك المعاني ، التي يشتمل عليها بعضًا ببعض حتى يطابق بذلك أحد الموجودات . ويكون : أما بحسب ،

۱ — قال : سقطت من ل ۳ — شعره : أشعاره ف زع
 ه — والأقاويل : و (أما) الأقاويل ع ۷ — كانت : كان ف زع
 ۹ — والرمز واللغز : واللغز والرمز ل ۱۰ — التي : الذي ف

<sup>(</sup>٣) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٨ ا ٢١ - ٢٦ = ت.ع، طبعة بدوى، ١٣٢ : « وأما العفيفة والمختلفة فن قبل أن يقال المسكين هي مختلفة و'تستعمل أشياء غريبة وعظيمة، وأعنى بالغرابة : اللسان، والنقلة، والتأدى من خير إلى خير، والامتداد من الصفائر إلى العظائم، وكل ما هو من الحقيق. إلا أن يكون الإنسان يجمل جميع هذه التي حالها هذه الحال أن يكون تركيبه بهذه الحال إما ألغاز وأمثال.. ».

σεμνή δὲ καὶ ἐξαλλάττουσα τὸ ἱδιωτικὸν ἡ τοῖς ξενικοῖς κεχρημένη. Ξενικὸν δὲ λέγω γλῶτταν καὶ μεταφορὰν καὶ ἐπέκτασιν καὶ πᾶν τὸ παμὰ τὸ κύριον. ἀλλ' ἄν τις ἄπαντα τοιαῦτα ποιήση, ἢ αἴνιγμα ἔσται ἢ βαρβαρισμός.

ضل المترجم كعادته ، فأرسطو يقول إن الأسلوب يصبح جزلا بعيداً عن السخف إذا استخدم الشاعر تعبيرات غير مألوفة ، وهو يرنو إلى الألفاظ النريبة والاستعارات وما أشبه . ولكته إن بالغ فى ذلك ، أصبح كلامه كالألفاز أو أشبه لغة البرابرة .

الأَلفاظ المشهورة فاتصال تلك المعانى بعضها ببعض غير ممكن ؛ وأَما بحسب الأَلفاظ الغير المشهورة فممكن (١). وذلك كثير في شعر ذي الرمة من شعراء العرب .

وفضيلة القول الشعرى العفيني أن يكون مؤلفا من الأساء المستولية ومن تلك الأنواع الأخر، ويكون الشاعر حيث يريد الإيضاح يأتى بالأسهاء المستولية، وحيث يريد التعجيب والإلذاد يأتى بالصنف الآخر من الأسهاء . ولذلك قد يتضاحك ممن يريد الإيضاح فيأتى بالأسهاء المشتركة أو الغريبة أو الألسن أو المعمولات . ويتضاحك أيضا ممن يريد التعجيب والإلذاذ فيأتى بالأسهاء المبتدلة . وكأن الشاعر يجب أن لا يفرط في استعمال الأسهاء الغير المستولية فيخرج إلى حد الرمز، ولا أيضا يفرط في الأسهاء المستولية فيخرج عن طريقة الشعر إلى الكلام المتعارف (٢).

١ ــ المشهورة : مشهورة فزع

من: بمن ف زع
 ۲ - من: بمن ف زع

٧ – بجب : + له ف زع ٨ – (الغير) المستولية : مستولية ف زع

(١) أرسطو،عن فن الشعر، ١٤٥٨ ا ٢٦ -- ٣٠ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٣٢ -- ١٣٣ : ﴿ وصورة الرمز فهو أَن يقال إِن التي هي موجودة لا يمكن أن نوصلها وأما بحسب الأسماء الأخر فلا يمكن أن نفعل هذا ؛ وأما بحسب التارية والانتقال فلا يمكن ، مثل أنه : ألصق الصاقا ظاهراً النحاس بالنار ، والنحاس نفسه بالرجل » .

αἰνίγματος γὰρ ἰδέα αὕτη ἐστί, τὸ λέγοντα ὑπάρχοντα ἀδύνατα συνάψαι. κατὰ μὲν οὕν τὴν τῶν (ἄλλων) ὁνομάτων σύνθεσιν οὐχ οἰόν τε τοῦτο ποιῆσαι, κατὰ δὲ τὴν μεταφορὰν ἐνδέχεται, οἰον "ἄνδρ' εἰδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ' ἀνέρι κολλήσαντα".

أرسطو، خطابة ، ٣ ، ٢ ، ٢ ، ١ ( ١٤٠٥ )؛ ابن رشد، تلخيص الخطابة ، ١٥ ( مقدمة ) ؛ أبو الفرج قدامة بن جمفر، نقد النثر ، حققه الدكتور طه حسين ، والأستاذ عبد الحميد العبادى ، طبعه مصر ، ١٩٣٩ ، ص ١٧ – ١٨ = طبعة دار الكتب، ص ٨٥ : « وأما اللغز فإنه من ألغز اليربوع ولغز... وهو قول استعمل فيه اللفظ المتشابه طلبا للمعاياة والمحاجاة ...».

أخطأ المترجم وسار وراءه ابن رشد فأرسطو يقول إن ماهية اللغز أن تركب ألفاظ ( لا تتفق مع بعضها البعض ) تؤدى معنى صحيحا ، وهذا لا يتأتى باستمال الألفاظ المستولية ، وإنما يتأتى باستخدام الحجاز .

(٢) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٥٨ ا ٣١ – ١٤٥٧ ب = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٣٣ :

δεῖ ἄρα κεκρᾶσθαι πῶς τούτοις· τὸ μὲν γὰρ μὴ ἰδιωτικὸν ποιήσει μηδὲ ταπεινὸν ἡ γλῶττα καὶ ἡ μεταφορὰ καὶ ὁ κόσμος καὶ τἄλλα τὰ εἰφημένα εἴδη, τὸ δὲ κύριον τὴν σαφήνειαν.

وأما موافقة الالفاظ بعضها لبعض في المقدار ومعادلة المعانى بعضها لبعض وموازنتها ، فأُمر يجب أن يكون عاما ومشتركا لجميع الألفاظ التي هي أجزاء القول الشعري. وذلك أنا نجد الشعراء ، وإن استعملوا الألفاظ الحقيقية في المواضع التي يهزأ بهم في استعمالهم إياها ، ليس يعظو شعرهم من هذين الأَمرين ، أعنى من الموازنة والموافقة في المقدار . ولكِن كان هذا عاما لجميع أنواع الشغر . 

وأما الأشعار التي تأتلف من الأساء المختلفة فوجود هذا المعنى فيها أبين . وموافقة الأَلْفَاظ التي ذكر في المقدار هي موافقة بعضها لبعض في عدد الحروف. وإن وافقت مع هذا في كل اللفظ ، أو في بعض اللفظ ، فهو الذي يعرف بالمطابقة والمجانسة عند أهل زماننا . والموافقة أنحاء . وذلك أنه لا تخلو الموافقة أن تكون في كل اللفظ وكل المعنى(١)، وهذا مثل قول الشاعر:

٨ \_ موافقة : مقارنة ف ه ــ من (الموازنة): سقطت من ل

يقول أرسطو إن الأساوب إذا احتوى ألفاظا غريبة واستعارات بعد عن الابتذال ، بينها يظفر بالوضوح من استخدام الكلمات العادية الدارجة . ومن أعظم العوامل أثراً في الحصول على الجزالة والابتعاد عن الابتذال والإبقاء على الوضوح استعال التغييرات المختلفة مع مزج من الألفاظ المستولية . وكان إقليدس يسخر من تلك اللغة الى يستعملها شعراء المسرح ويقول إنه إن سمح المرء بأن يطيل الكلبات كيف شاء أمكنه أن يجعل من أى شيءٌ شعراً . ولكن الإفراط في استخدام التغيير ات سيكون ذا نتيجة مضحكة .

(١) أرسطو ، من فن الشعر، ١٤ م ١١ م ١١ م ١٠ ع ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٣٣ : ﴿ وَأَمَا المُقْدَارُ وَالْوَزُنُ فها أمر عام لجميع الأجزاء . وذلك أنه عند ما كان يستممل التأديات والانتقال والألسن وأنواعا ( أخر ) على ما يليتووني باب التمر ف (طبَّمة عياد: التمزم ، ولكن الكلمة واضحة في المخطوط ) في الأشياء هي ضجكة قد كان يفعل هذا الفعل بعينه » . τὸ δὲ μέτρον κοινὸν ἀπάντων ἐστὶ τῶν μετρῶν καὶ γὰρ μεταφοραῖς καὶ γλώτταις καὶ τοῖς ἄλλοις εἴδεσι χρώμενος ἀπρεπῶς καὶ ἐπίτηδες ἐπὶ τὰ γελοία τὸ αὐτὸ ἄν ἀπεργάσαιτο.

يقول أرسطوهنا إن الاعتدال لازم في كل قسم من أنسام القول . فاستعال المجازات والكلات الغريبة في غير محلها يؤدى إلى نتيجة مضحكة .

قارن : أرسطو ، خطابة ، ٣ ، ٣ ، ٤ (١٤٠١ ب ه -- ١٠) ؛ ابن رشد به تاخيص الحطابة ، ٦١ ه : الصنف قارن : ارسعو - \_\_\_ الرابع من الألفاظ الباردة ؛ ابن سينا ، الحطابة ، ٢١٢ .

## لا أرى الموت يسبق الموت شي (١)

ومثل قولم : « طويل النجاد ، طويل العماد » . أو يكون فى بعض اللفظ وبعض المعى ، أو يكون فى بعض اللفظ و كل المعنى ، أو يكون فى كل اللفظ وبعض المعنى ، أو يكون فى كل اللفظ فقط ، أو يكون فى كل اللفظ فقط ، أو يكون فى كل المعنى فقط ، أو يكون فى كل المعنى فقط ، أو يكون فى بعض المعنى فقط .

فمثال الموافقة في بعض اللفظ وبعض المعنى : الأسماء المشتقة من تصريف واحد . وذلك مثل قول المتنبي :

على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم (٢)
ومثال الموافقة في بعض اللفظ وكل المعنى ، قولهم : ١ درهم ضرب الأَمير ، ومضروب
١٠ الأَمير .

ومثال عكس هذا ، أعنى فى كل اللفظ وبعض المعنى : الأَسَاء المشككة . والشعراء يستعملونها كثيرا . ومثال الموافقة فى كل اللفظ فقط الأَسَاء المشتركة ، مثل قول المعرى :

معان من أحبتنا معان (٣)

۱ ــ شيء : شيئا ف

(١) خزانة الأدب، ج١، ص ٨ه٢. هذا هو الشطر الأول من بيت تمامه :

نغص الموت ذا الننى والفقيران

وقد ورد هذا البيت في قصيدة تنسب لعدى بن زيد ، وقيل لابنه سوادة بن عدى . والعسحيح الأول .

ابن رشيق ، العمدة ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة ، ج ٢ ، ص ٧٥ : على سبيل التعظيم للمحكى عنه أنشد سيبويه ... ، ( وذكر البيت ) .

(٢) العرف الطيب في شرح ديوان أبي العليب ، ٤٠١.

العزيمة : بمعنى العزم . المكرمة : اسم من الكرم . المعنى : إن العزائم والمكارم تأتى على أقدار فاعليها ويقاس مبلغها بمبلغهم ، فهى تكون عظيمة حيث يكونون هم عظاما .

(٣) آثار أبى العلاء المعرى ، شروح سقط الزند ، السفر الثانى ، القسم الأول ، تحقيق مصطفى السقا ( دار الكتب ١٩٦١ ) ، القصيدة الثالثة ، ص ١٧٧ :

ممان من أحبتنا ممان تجيب الصاهلات به القيسان

الممنى : إن هذا المنزل الذي يقال له ممان أحبتنا فيه نازلون وهم ملوك لهم خيل وقيان ، فخيلهم تصهل وقيائهم تننى في هذا المنزل. ممان الأولى : موضع ، والثانية بمنى منزل.

ومثل قوله:

فزندك مغتال وطرفك مغتال (١)

ومثال المتفقة في بعض اللفظ فقط قول حبيب :

منى أنت عن ذهلية الحي ذاهل (٢)

وقول أنى الطيب :

أقلب الطرف بينِ الخيل والخَوَل <sup>(٣)</sup>

وهذا كله في لغة العرب ، مثل الضَرْب والضرَب ، والحمَّل والحمَّل ، وأَشرقت الشمس وشرقت .

ومثال الموافقة فى كل المعنى فقط الأَساء المترادفة ، مثل قوله : أقوى وأقفر<sup>(4)</sup>

ومثال المتفقة في بعض المعنى فقط: الأساء المختلفة التي تدل من الشي الواحد على جهات مختلفة ، مثل الصارم والذكر . والقوافي عند العرب هي موافقة في المقدار وفي بعض اللفظ:

١.

٤ ــ متى : ما ف زع // الحى : سقطت من ف زع // ذاهل : بذاهل ف زع

(۱) شروح سقط الزند ، السفر الثانى ، القمم الثالث (دار الكتب ۱۸۴۷).، ص ۱۲۱۲:

معانيك شتى والعبارة واحد فزندك منتال وطرفك منتال

المنتال الأول ؛ من اغتاله ، إذا أهلكه ، والثانى من قولهم ؛ ساعد غيل ، إذا كان ُعتلنا .

(۲) دیوان أبی تمام بشرح الحطیب التبریزی ، تحقیق محمد عبده عزام ، ج ۳ ، ص ۱۱۲ : قال یمدح محمد بن عبد الملك الزیات :

مَّى أنت من ذهلية الحي ذاهل وقلبك منها مدة الدهر آهل

(٣) المرف الطيب ق شرح ديوان أن الطيب ، ٣٥٣ :

وعرفاهم بأنى فى مكارمه أقلب الطرف بين الحيل والحول .

العلزف : النظر . الحول : الحدم .

( ؛ ) أتفرت الأرض : خلت من النبات والماه ؛ أقوت الدارمن أهلها ( أساس البلاغة ) .

وذلك إما في حرف واحد وهو الأُّخير ، وإما في حرفين وهو الذي يعرفه المحدثون باللزوم(١). وأما الموازنة في أجزاء القول فهي على أنحاء أربعة : أحدها أن يأتي بالشيُّ وشبيهه ، مثل الشمس والقمر ؛ أو يأتى بالأضداد ، مثل الليل والنهار ؛ أو يأتى بالشيُّ وما يستعمل فيه ، مثل القوس والسهم ، والفرس واللجام ؛ أو يأتى بالأُشياء المناسبة ، مثل الملك والإله وهذه المناسبة إنما تؤخذ من أربعة أُشياء . ومن هذا الباب عيب على الكيت قوله :

تكامل فيها الدل والشنب<sup>(٢)</sup>

لأن الدل غير شبيه بالشنب. ومن هذا الباب قال بعضهم في قول امرئ القيس: كأَنَّى لَم أَرْكِب جـوادا للذة ﴿ وَلَم أَتْبَطَن كَاعِبًا ذَاتَ خَلَّخَالَ ﴿ ولم أسبأ الزِّق الروى ولم أقل لخيلي كرى كرة بعد إجفال(٢)

إنه غير مناسب، وإن المتناسب فيه هو عكس ما فعل ، أعنى أن يكون صدر البيت الأول صدر الثانى ، وصدر الثانى صدر الأول ، ومثل هذا قِيل في قول أبي الطيب :

وقفت ــ وما في الموت شك لواقف كأنك في جَفَن الردى وهو نائم

 ع القوس والسهم: السهم والقوس ل ه ــ قوله: سقطت من ف زع
 ١٠ ــ المتناسب: التناسب ف زع // أبي الطيب : + المتنبي ل ۱۲ -- الردى: الكرى ل

(١) انظر : ديوان لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعرى . ولاحظ القافية في قوله :

تشكل في أجسامها وتهذب وقد زعموا هذى النفوس بواقيــا ولو كان يبق الحس في شخص ميت ﴿ لَالِيتَ أَنْ المُـوتُ فِي الفُـمِ أَعَـٰذُبُ (٢) المزرباني ، الموشح ، ١٠٠٤ :

رنی ص ۲۰۹ :

أم هل ظمائن بالملياء رافعة وإن تكاسل فيها الدِل والشنب .

أم هل ظعائن بالخلصاء رابعة

وإن تكامل فها الأنس والشنب

الدل يذكرمع الغنج وما أشبهه ، والشنب يذكر مع اللقس وما أشبهه . وهذا موضع يغلط فيه أرباب النظم والنثر كثير ١ ( الجزء الثاني من المثل السائر لابن الأثير ، تحقيق محمد يحيي الدين عبد الجميد ، ص ٢٩٢ ) . الأغاني ، ج ١ ، ص ٣٤٨ : روى البيت : وان تكامل فيها الأنس والشنب ، وفي ص ٣٤٨ هامش ٢ : روى الببت : وقد رأينا بها حورا منعمة بيضاء . (٣) ديوان أمرئ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل ابر اهيم ، ذخائر العرب ٢٤ ، الطبعة الثانية ، قصيدة رقم ٢ ، ص ه ۳ . قارن هامش ۳۷ ، ۳۸ .

المرزباتي ، الموشح ، ص ٣٧ – ٣٨ : قال أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوى : روت الرواة لامرئ القيس ؛ كأنى لم أركب . . . ( البيتين ) وهما بيتان حسنان . ولو وضع مصراع كل منهما في موضع الآخر كان أشكل وأدخل في استواء النسج . قارن فيها يل هامش ٢ ، ص ٩٤٩ . تمر بك الأبطال كلمى هزيمة و وجهك وضاح وثغرك باسم (١) إن التناسب فيه أن يكون صدر البيت الأول للثانى ، وصدر الثانى للأول . وما قاله أبو الطيب له وجه من التناسب ، وكذلك ما قاله امرؤ القيس (١).

قال :

والقول إنما يكون مختلفا ، أى مُغيرا عن القول الحقيقى، من حيث توضع فيه الأساء ه متوافقة فى الموازنة والمقدار ، وبالأساء الغريبة وبغير ذلك من أنواع التغيير . وقد يستدل على أن القول الشعرى هو المغير أنه إذا غير القول الحقيق سمى شعراً أو قولا شعريا ، ووجد له فعل الشعر (٣) ، مثال ذلك قول القائل :

(١) المرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ص ٤٠٤ .

الردى : الهلاك . المعنى : وقفت في ساحة القتال حين لا يشك واقف في الموت لشدة الموقف وكثرة المصارع فيه حتى كأنك في جفن الردى ، أي في أقرب المواضع خطرا منه وأشدها اشتمالا عليك ، وكأن الردى نائم ، فلم يبصرك وغفل عنك بالنوم فسلمت .

كلمي : جمع كليم بمعني جرمح . هزيمة : أي منهزمة ، وهو فعيل بمعني مفعول . وضاح : مشرق . الثفر : مقدم ألفم .

(۲) المرجع نفسه ، ٤٠٤ – ٤٠٥ : قال الواحدى سمت الشيخ أبا معمر بن اسمعيل يقول : سمت أباً الحسن على بنَ هم قول : لما أنشد المتنى سيف الدولة قوله فيه : وقفت وما فى الموت شك لواقف ( البيت والذى بعده ) ، أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزى البيتين على صدريهما ، وقال له كان ينبغى أن تقول :

وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم تمر بك الأبطال كلمي هزيمة كأنك في جفن الردي وهو نائم

قال : وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله :

كأنى لم أركب جودا للذة (البيت والذي بعده) ـ

قال : ووجه الكلام في البيتين على ما قاله العلماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول مع الثانى وعجز الثانى مع الأول ليجمع بين الشيء وما يناسبه . فقال أبو الطيب : إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا . ومولانا يعلم أن الثوب لا يعرفه البزاز كما يعرفه الحائك . لأن البزاز يعرف جملته ، والحائك يعرف تفاصيله . فإن امرئ القيس قرن لذة النساء بلذة الركوب الصيد ، والشجاعة في منازلة الأعداء بالساحة في شراء الحسر للأضياف ، التضايف بين كل من الغريقين . وأنا كذلك لما ذكرت الموت في صدر البيت الأول أتبعته بذكر الردى في آخره ليكون أحسن تلاؤما . ولما كان الجريح المهزم لا يخلو أن يكون وجهه عبوسا وعينه باكية ، قلت : ووجهك وضاح وثغرك باسم لأجمع بين الأضداد في المنى . فاعجب سيف الدولة بقوله ووصله بخمسين دينارا من دنائير الصلات وفيها خس مائة ديناز .

راجع : خزانة الأدب للبندادي ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ ؛ ابن الأثير ، المثل السائر ، ج ۲ ، ص ۳۰۳ → ۳۰۴ (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) ؛ المرزباني ، الموشح ، ص ۳۷ – ۳۸ .

(٣) أرسطو، عن فن الشعر ، ١٤٥٨ ب ١٥ وما بعده = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٣٤ : ١ . . . فإنه إن غير =

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح

وإنما صار شعرا من قِبَل أنه استعمل قوله : أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا<sup>(١)</sup>وسالت بأعناق ٢٠٧ ب المطى الأباطح ، بدل / قوله : تحدثنا ومشينا . وكذلك قوله :

## بعيدة مهوى القرط (٢)

إنما صار شعراً لأَنه استعملَ هذا القول بدل قوله : طويلة العنق . وكذلك قول الآخر :

يا دار! أين ظباؤك اللعس ؟ قد كان لى في إنسها أنبس

إنما صار شعرا لأنه أقام الدار مقام الناطق بمخاطبتها ، وأبدل لفظ النساء بالظباء ، وأتى عوافقة الإنس والأنس في اللفظ .

٣ - وإنما: انما ل ه - القرط: الغوط ف

٧ ــ أنس: أنسى ف زع ٩ ــ الإنس: اللعس ل

بعيدة مهوى القرط إما لنوفيل أبوها وإما عبد شس فهاشم

إنما أراد الشاعر أن يصف طول الجيد ، فلم يذكره بلفظه الحاص به ، بل أنّى بمنى هو تابع لطول الجيد وهو بعد مهوى القرط .

والقرط ما يعلق في شحمة الأذن ، والجمع أقرطة وقرطة وزان عنبة : راجع : ابن الأثير ، المثل السائر (تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد) ، حـ ٧ ، ص ٢٠١ ؛ راجع : الأغانى ، جـ ١٦ ، تحقيق مصطفى السقا (دار الكتب ٢٠١١) ، ص ١٨٦ ، سطر ٤ ، ٨ .

 <sup>=</sup> الأسماء الحقيقية وقف على أنَّ ما قلناه من ذلك حق . . . . . .

τὸ δὲ ἀρμόττον ὅσον διαφέρει, ἐπὶ τῶν ἐπῶν θεωρείσθω, ἐντιθεμένων τῶν (κυρίων) ὀνομάτων εἰς τὸ μέτρον... ἄν τις τὰ κύρια ὀνόματα κατίδοι ὅτι ἀληθῆ λέγομεν

 <sup>(</sup>١) أشار أبو الفرج قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر ، ص ٢٧ – ٢٨ ، إلى هذه الأبيات كثل لسهولة الألفاظ
 وفصاحتها . وأثنى عبد القادر الجرجانى ، أسرار البلاغة ، ١٥ – ١٨ ، ثناء مستطابا على هذه الأبيات وحلل نواحى
 البلاغة والفصاحة فيها تحليلا رائما .

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ١٥٥ -- ١٥٥ :

<sup>(</sup>٣) تلخيص الحطابة لابن رشد ، س ٣٢ ه .

في شفتها لعسة ولمس ، وشفة لمساء ، وشقاه لمس ( أساس البلاغة ) .

وأنت إذا تأملت الأشعار المحركة وجدتها بهذه الحال . وما عدا من هذه التغييرات فليس فيه من معنى الشعرية إلا الوزن فقط .

والتغييرات تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه ، وبالجملة : بإخراج القول غير مخرج العادة ،مثل: القلب والحذف والزيادة والنقصان ، والتقديم والتأخير، وتغيير القول من الإيجاب إلى المقابل إلى المقابل؛ وبالجملة : من المقابل إلى المقابل؛ وبالجملة : بجميع الأنواع التي تسمى عندنا مجازا .

فالحذف مثل قوله تعالى : « وسئل القرية »(١) ، وقوله : « ولو أن قرآنا سُيرت به المجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى »(٢).

والقلب مثل قول القائل: فلان من أجل بنيه ، لا بنوه من أجله ؛ والسُّنة سبب الإِنسان ، لا الإِنسان سبب السُّنة .

والتقديم والتأخير مثل قوله تعالى : « ولم يجعل له عوجا قيا » $^{(7)}$ ، وقوله : « وإذ ابتلى ابراهيم ربه » $^{(3)}$ .

والزيادة مثل قوله تعالى: « تنبت بالدهن» (ه)، ومثل قوله تعالى: « ليس كمثله شي ه (۱)، ومثل قوله : « ولا طائر يطير بجناحيه  ${}^{(V)}$ .

٤ ـــ القلب والحذف : الحذف والقلب ل ٧ ـــ وسئل : واسئل ف : واسأل ع
 ١٣ ــ تعالى (تنبت) : سقطت من ف زع

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، ٨٧ ، أي اسأل أهل القرية .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ، ٣١ ، ١٤ آمنوا .

 <sup>(</sup>٣) سورة الكهف ، ١ - ٢ : (ولم يجمل له) أى فيه (عوجا) اختلافا أو تناقضا ، والجملة حال من الكتاب
 (قيها) مستقيها ، حال ثانية مؤكدة (تفسير الجلالين) .

<sup>( ؛ )</sup> سورة البقرة ، ١٧٤ . إبر اهيم مفعول به مقدم ، ورب ( من ربه ) فاعل مؤخر .

<sup>(</sup> ه ) سورة المؤمنين ، ٧٠ . الباء زائدة . وهي شجرة الزيتون .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى ، ١١ . الكاف زائدة ، لأنه تعالى لا مثل له .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنمام ، ٣٨ : « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيُّ ثم إلى ربهم يحشرون « . وما من : زائدة .

ومثل التغيير من الإيجاب إلى السلب قول القائل : « ما فعله أَحد إلا أَنت ، بدل ، قوله : « أَنت فعلته » . ومن هذا المعنى قول النابغة : أنت فعلته » . ومن هذا المعنى قول النابغة :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب(١)

فإنه أوجب لهم الفضائل بنني العيوب ، واستثنى منها ما ليس بعيب ، على جهة تسمية الشي باسم ضده .

ومن التغييرات اللذيذة جمع الأَضداد في شيُّ واحد ، كقوله :

## : ك الخصام وأنت الخصم والحكم (٢)

وكون الضد سببا للضد . كقوله تعالى : u ولكم في القصاص حياة  $u^{(r)}$ .

وليس يخفى عل كُ أُنواعها البسيطة والمركبة المحصورة في هذه الكليات. ويشبه أن يكون إحصاء أنواعها الأَخيرة عسيراً جدا ، ولذا اقتصر هنا على الكليات فقط.

والفاصل من هذه الأشياء هو أن يستعمل من كل واحد منها ما هو أبين وأظهر وأشبه . وهذا لا يوجد إلا في النادر من الشعر . وذلك أن استعمال الأبين من هذه الأشياء والأشبه هو دليل المهارة . وهذا الصنف هو الذي يجمع إلى جودة الإفهام فِعْلَ الأقاويل الشعرية ،

٨ ــ اللفد: لفد فزع ٩ ــ الكليات: + فقط ل

٩ ــ ١٠ ــ ويشبه أن يكون . .الكليات: سقطت من ل .

١٢ ــ الشعر : الشعراء ف زع // استعمال : سقطت من لي

١٣ - الإفهام: سقطت من ل

١ \_ مثل : مثال ع

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبيانى ، صحبحه عبد الرحمن سلام ، المكتبة الأهلية ، بيروت ، ١٩٢٩ ، ص ١١ ، قوله : لاعيب . . توكيد المدح لأن انفلال السيوف من الحجالدة فخر وفضل .

<sup>(</sup>٢) العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، ٣٢٢ :

يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخمم والحكم

المعنى : أنا إنما أخاص فيك وأنت خصمى في هذه المخاصمة وأنت الحاكم فيها وإذا كان الحصم هو الحكم فكيف ينتصف منه . (٣) سورة البقرة ، ٢٧٩ : « ولكم في القصاص حياة با أولى الألباب لملكم تتقون » لأن القاتل إذا صم أنه يقتل ارتدع ، فأحيا نفسه ومن أراد قتله .

أعنى تحريك النفس . مثال ذلك أن الإبدال إذا كان شديد الشبه أفاد جودة التخييل والإفهام معا .

وربما عرض من الإبدال المناسب قلة فهم عند الفدم من السامعين ، كما عرض في قوله تعالى : « حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » أن ظن بعضهم أنه الخيط الحقيقي ، فنزلت : « من الفجر » (١) .

#### قال :

والأسهاء المركبة تصلح للوزن الذي يثنى فيه على الأخيار من غير تعيين رجل واحد منهم (٢). وهذه الأسهاء هي قليلة الوجود في لسان العرب ، وهي مثل قولم : العبشمي في المنسوب إلى عبد شمس .

وأما اللغات فتصلح للشعر الذي يذكر فيه أمر المعاد وما فيه من الأهوال . وكان صنفا ، ، من الشعر عندهم معروفا <sup>(٣)</sup>.

وأما الأسهاء المنقولة الغريبة فتختص بالأشعار التي تقال في الأمثال والحكم والقصص المشهورة (٤).

## ٩ \_ في : سقطت من ف زع ٢١ \_ المنقولة الغريبة : الغريبة المنقولة ع

<sup>(</sup>١) سورة البمرة ، ٢٨٧ : ﴿ وَكُلُوا وَشَرَ بُوا حَيَّ يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيِفُ مِنَ الْحَيْطُ الْأَسُودُ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ .

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٣ : « وقال إن الألفاظ المضعفة أخص بنوع ديثر سي ، .

الفارابي ، رسالة في صناعة الشعر ، ١٥٣ : « وأما ديثر مبى فهو نوع من الشعر له وزن ضعف وزن طراغوذيا يذكر فيه الحير والأخلاق الكلية المحمودة والفضائل الإنسانية ، ولا يقصد به مدح ملك معلوم ولا إنسان معلوم ، لكن تذكر فيه الحيرات الكلية » .

أبن رشد ، تلخيص الحطابة ، ٣٤ ه : « وأما المركبة فهي خاصة بالشعر » .

<sup>(</sup>٣) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٩ ا ٩-١٠ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٣٥ : « وأما الألسن فتصلح للأوزان المعروفة بايروايقا وهو النشيد » αί δὲ γλῶτται τοῖς ἡρωϊκοῖς .

آبن سُيْنَا ، فَنَ الشَّمَر ، ٩٣ أ : ﴿ وَاللَّمَاتُ أَلَيْقَ بَدِيقُرَ أَى وَهُو وَزُنُّ كَانَ فَى شَرَائِمَهُم يهولَ به حال الميماد على الأشر أر ﴾ . الفاراني ، رسالة فى صناعة الشمر ، ١٥٤ : ﴿ وَأَمَا دِيقِرَانِي فَهُو نُوعٍ مِنَ الشَّمَرِكَانَ يَسْتَعِملُه أَصحابُ النواميس يذكرون فيه الأهوال التي تتلقاها أنفس البشر إذا كانت غير مهذبة ولا مقومة ﴾ .

الَّهُ اللَّهُ تَبَأَدَى بَصَلِح الْأُورُانَ الشعر ، ١٠هـ الله تَبَأَدَى بَصَلِح الْأُورُانَ اللهُ تَبَأَدَى بَصَلِح الْأُورُانَ اللهُ مَا اللهُ تَبَأَدَى بَصَلِح الْأُورُانَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ تَبَأَدَى بَصَلِح الْأُورُانَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ تَبَأَدَى بَصَلِح اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ تَبَأَدَى بَصَلِح اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

أبن سينا، فن الشمر، ١٩٣ : « وأما المنقولات فهىأولى بوزن أيمبو وهو وزن مخصوص بالأمثال والحكم المثبورة ». الفاراني ، رسالة في صناعة الشمر ، ١٥٤ : « وأما أيامبو فهو نوع من الشمر له وزن معلوم تذكر فيه الأقاويل المشهورة سواء كانت تلك من الحيرات أو الشرور بعد أن كانت مشهورة مثل الأمثال المضروبة » .

ففيا قلناه فى صناعة المدبح وفى الأشياء المشتركة لأصناف الأشعار من التشهيه وغير ذلك كفاية (١).

والأشعار القصصية سبيلها في الأجزاء التي هي المبدأ والوسط والنهاية سبيل أجزاء صناعة المديح. وكذلك في المحاكاة. إلا أن المحاكاة ليس تكون للأفعال فيها ، وإنما تكون للأزمنة الواقعة فيها تلك الأفعال. وذلك أنه إنما يحاكي في هذه كيف كانت أحوال المتقدم مع أحوال المتأخر ، وكذلك تنقل الدول والممالك والأيام (١).

ومحاكاة هذا النوع من الوجود قليل فى لسان العرب . وهو كثير فى الكتب الشرعية . وذكر مجيدين فى هذا الصنف من شعرائهم وأثنى ثناء عاما على أوميرش (٢).

٧ ــ وكذلك : وكيف ف زع ٩ ــ أوميرش : + في هذا الجنس ل

(۱) أرسطو ، عن فن الشعر، ۱٤٥٩ ا ۱۵ – ۱٦ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٣٥ : « فى صناعة المديخ والتشبيه وحكاية الحديث . ففيها قلناه من ذلك كفاية » .

περί μὲν οὖν τραγωδίας καὶ τῆς ἐν τῷ πράττειν μιμήσεως ἔστω ἡμῖν ἱκανὰ τὰ εἰρημένα.

(٢) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٩ ا ١٧ وما بعده = ت.ع، طبعة بدوى، ١٣٦: « وأما الاقتصاصى والوزن الهاكى فقد ( ينبغى ) أن نخبر عنها بالخرافات وحكاية الحديث على ما فى المديحات وأن يقوم المتقينين والقينات نحو العمل الواحد متكامل بأسره وهو الذى له أول ووسط وآخر ».

περὶ δὲ τῆς διηγηματικῆς καὶ ἐν μέτρω μιμητικῆς, ὅτι δεῖ τοὺς μύθους καθάπερ ἐν ταῖς τραγωδίαις συνιστάναι δραματικούς, καὶ περὶ μίαν πρᾶξιν ὅλην καὶ τελείαν, ἔχουσαν ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ τέλος...

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٤ : « وأما الأشعار القصصية التي كانت لهم والأوزان التي كانت تلائم القصص فسبيلها سبيل الطراغوذيا في تقسيم أجزائه إلى المبدأ والوسط والحاتمة ، ولا تقع الاستدلالات فيها على نفس الأفعال ، بل على محاكاة الأزمنة ، لأن الغرض ليس الأفعال ، بل تخييل الأزمنة ، وماذا يعرض فيها ، وما يكون حال السالف منها بالقياس إلى النابر ، وكيف تنتقل فيها اللول وتدرس أمور وتحيا أمور . وذكر في ذلك أمثلة »

(٣) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٥٩ ا ٣٠ وما بعده = ت.ع ، طبعة بدوى، ١٣٦ -- ١٣٧ : « ولذلك كما قلنا وفرغنا من القول ( فى ذلك ) فلير أوميروس فى هذا ذو سنة وناموس هاد ، ومن هذا الوجه أيضا يرى أوميروس أنه متبع للناموس وأنه لاژم الصواب والاستقامة أكثر من هؤلاء الأشر . . » .

διό, ώσπερ εἴπομεν ἤδη, καὶ ταύτη θεσπέσιος ἄν φανείη "Ομηρος παρὰ τοὺς ἄλλους, τῷ μηδὲ τὸν πόλεμον, καίπερ ἔχοντα άρχὴν καὶ τέλος,

## ومن جيد ما في هذا المعنى للعرب قول الأُسود بن يعفر :

تركوا منازلهم ، وبعد إيساد أرض الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد نزلسوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجئ من أطسواد جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانسوا على ميعاد يومًا يصير إلى بلي ونفساد (١)

ماذا أومل بعد آل مُحَسرق فأرى النعيم وكل ما يلهسي به

#### قال:

وأجزاء هذا النوع هي أجزاء صناعة المديح العفية من الإدارة ، والاستدلال ، والتركيب

٢ - إلى: على ف

ه ـ فكانما : فكأنهم فزع

٨ ــ العفية: العفيفية ل

έπιχειρήσαι ποιείν όλον... οί δ' άλλοι περί ένα ποιούσι και περί ένα χρόνον, καὶ μίαν πρᾶξιν πολυμερῆ...

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٤ : ﴿ وَبِينَ أَنْ أُومِيرُ وَسَ أَحْسَهُمْ تَأْتِيا فَي هَذَا المَّنَّى ، وكذك الأشمار الجزئية فإنه كان هو أهدى إلى قرضها سبيلا وأحسن لها إلى الأجزاء الثلاثة تقسيها ، وإن كان ذلك في الأمور الجزئية صعبا في كيفيتها . رذكر أشلة مي

(١) المفضليات ، ج ٢ ، رقم ٤٤ ، ص ٢١٥ وما بعدها ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون ( مطبعة المعارف ، القاهرة ١٣٦٧ هـ ) . قال الأسود بن يعفر النهشلي .

أرض : فى المفضليات : أهل . فأرى النعيم : في المفضليات : فإذا النعيم . محرق: لقب حمله بعض ملوك العرب . إياد : قبيلة . الحورثق : قصر بالحيرة . السدير : قصر أو نهر بالحيرة . بارق : ماء بالعراق . سنداد : نهر أسفل من الحيرة بينها وبين البصرة . أنقرة : بكسر القاف وضمها : بلد بالحيرة بالقرب من الشام ، وهي غير أنقرة التي في بلاد الروم . الأطواد: الحال.

محمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، ص ١٢٢ رما بعدها : « والأسود بن يعفر يكني أيا الجراح . أعبر في يونس أن رؤبة كان يقول يمفر بضم الياء والفاء . وكان الأسود شاعرا فحلاء وكان يكثر التنقل في العرب نجاورهم ، فيذم و.محمد . و له و احدة طويلة رائمة لاحقة بأجود الشعر » .

البغدادي ، خزانة الأدب ، ج ١ ، ص ٢٧٤ وما يعدها : ترجمة الأسود بن يعفر .

منهما . وربما كان بعض أجزائها انفعاليا كالحال فى صناعة المديح . وأحكامها فى التلحين والغناء أحكام صناعة المديح (١).

ا به الله الأشعار الأخر في الأوزان والأجزاء والمحاكاة والقدر (٢)، وأن ها هنا أوزانا هي أليق به الله الأشعار الأخر في الأوزان والأجزاء والمحاكاة والقدر (٢)، وأن ها هنا أوزانا هي أليق بعض الأشعار من بعض، وذكر مَنْ أجاد من الشعراء في هذه الأشياء ومَنْ لم يجد، وأثنى في هذا كله على أوميرش (٣).

١ ــ المديح : + وصنائع الشعر في زع

٣ – فروقا : فرق ل // ما : سقطت من ف زع // عندهم : عنهم ف زع // وخواص : سقطت من ل ٤ – الأخر : سقطت من ل

(۱) أرسطو، عن فن الشمر ، ۱٤٥٩ ب ٨ – ١٧ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٣٧ – ١٣٨ : ١ ... إما بسيطة وإما مركبة وإما انفعالية بالأجزاء وهذه هي خارجة عن نغمة الصوت والبصر . . . وبالجملة هذه التي كان يستعملها أوميروس أول الشعراء وعلى الكفاية . . »

ἔτι δὲ τὰ εἴδη ταὐτὰ δεῖ ἔχειν τὴν ἐποποιίαν τῆ τραγφδία ἢ γὰρ ἀπλῆν ἢ πεπλεγμένην ἢ ἠθικὴν ἢ παθητικήν. καὶ τὰ μέρη ἔξω μελοποιίας καὶ ὄψεως ταὐτά...

أبن سينا ، فن الشعر ، ١٩٤ : « قال : ونوع « أنى » أيضا مناسب لطراغوذيا ، وذلك أنها : إما بسيطة ، و إما مشتبكة ، وربما كان بعض أجزائها انفعاليا كما قلنا فى طراغوذيا . وأحكامها فى التلحين والغناء أحكام طراغوذيا » .

أخطأ ابن سينا ، وابن رشد ، إذ جعلا أحكام الملاحم في التلحين والغناء ألحان صناعة المديح ( الطراغوذيا ) . فأر سطو يقول العكس ، والمترجم العربي يقول : وهذه خارجة عن نغمة الصوت والبصر . . لاحظ اتفاق الألفاظ بين ابن رشد وسلفه .

(۲) أرسطو، عن فن الشمر، ۱۶۵۹ ب ۱۷ وما بعده = ت.ع، طبعة بدوى، ۱۳۸ – ۱۳۹ : « وصنعة الأسطر والوزن مختلفة فى طولـقوامها . والحد الكافى للطول هو الحد الذى قيل، وهو الذى فيه الإمكان فى الابتداء والآخر ... أما وزن النشيدات فإنما وقعت من التجربة ، وذلك أن الإنسان إن هو أتى وغير اقتصاص ما والتشبيه الذى بالكثير ، فإنه يرى غير الاثقيات والانتقالات وجميع الزيادات جدا جدا » .

διαφέρει δὲ κατά τε τῆς συστάσεως τὸ μῆκος ἡ ἐποπο:ία καὶ τὸ μέτρον. τοῦ μὲν οὖν μήκους ὅρος ἰκανὸς ὁ εἰρημένος δύνασθαι γὰρ δεῖ συνορᾶσθαι τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος... τὸ δὲ μέτρον τὸ ἡρωϊκὸν ἀπὸ τῆς πείρας ἥρμοκεν. εἰ γάρ τις ἐν ἄλλω τινὶ μέτρω διηγηματικὴν μίμησιν ποιοῖτο ἢ ἐν πολλοῖς, ἀπρεπὲς ἄν φαίνοιτο... διὸ καὶ γλώττας καὶ μεταφορὰς δέχεται μάλιστα.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٤٠ – ١٩٥ : « وذكر أمثالا وقصائد لقوم بعضها بسيطة وبعضها مشتبكة ، وأنها كالات مختلفة الأوزان فى الطول والقصر ، وكان بعضها شديد الطول وهو إيرويتي . وكان فيها خلقيات واعتقاديات كا فى طراغوذيا.. وأما وزن ابرايقو فوقع من التجربة . فان إنسانا قاله طبعا فى الجنس من الأمور المخصوصة به فوافق ذلك قبول الطباع ..». (٣) أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٧٠ ه - ٣ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ١٣٩ : « وأما أوميروس فهومستحق

وكل ذلك خاص بهم وغير موجود مثاله عندنا ، إما لأن ذلك الذى ذكر غير مشترك للأُكثر من الأُمم ، وإما لأنه عرض للعرب في هذه الأشياء أمر خارج عن الطبع ، وهو أبين فإنه ما كان ليثبت في كتابه هذا ما هو خاص بهم ، بل ما هو مشترك للأُمم الطبيعية .

قال :

وينبغى أن يكون ما يأتى به الشاعر من الكلام يسيراً بالإضافة إلى الكلام المحاكى ، كما كان يفعل أوميرش . فإنه إنما كان يعمل صدرا يسيرا ، ثم يتخلص إلى ما يريد مخاكاته من غير أن يأتى فى ذلك بشى لم يعتد ، لكن ما قد اعتيد ، فإن غير المعتاد منكر (١)

وإنما قال ذلك \_ فيا أحسب \_ لأن للأمم في تشبيهاتهم عوائد خاصة ، مثل قول امرى القيس :

یمیل ویسندی تسربها ویثیره إثبارة نباث الهواجر مخمس (۲)

۱ سه ذلك : + إما ل

۲ سالانه : أنه ف زع
۱ ساربها . تربه ل

ابن سينًا ، فن الشمر ، ، ، ۱۹ ؛ « قال ؛ وإن أو ميروس و حده هو الذي يستحق المنح المطلق . فقد كان يُعلم ما يعمل » .

(١) أرسطو ، عن فن الشعر ، ، ۱۹۳ ا ٧ – ١١ ت.ع ، طبعة بدوى ، ۱۳۹ ؛ « وقد ينبنى الشاعر أن يكون ما يتكلم به يسير ا قليلا . وذلك أنه ليس هو في هذه مشبه محاك . . . فن حيث إنما عمل صدر ا يسير ا . . . من حيث لا يأتي ( في ذلك ) بشي الم يعتد ، لكن ما قد اعتيد » .

αὐτὸν γὰρ δεῖ τὸν ποιητὴν ἐλόχιστα λέγειν οὐ γάρ ἐστι κατὰ ταῦτα μιμητής... ὁ δὲ ὀλίγα φρωιμιασάμενος... ἢ ἄλλο τι ἦθος, καὶ οὐδέν ἀήθη, ἀλλ ἔχοντα ἦθη

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٥٠ : ﴿ وينبغى الشاعر أن يقل من الكلام الذَّى لا محاكاة فيه . وكان غير أوميروس يجمه ويطيل ؛ وإنما يأتّ بالمحاكاة يسيرا . وأما أوميروس فكانَ كما يشبب يسيرا ، يتخلص إلى المحاكاة ... أو عادة أخرَى فإن غير المعاد مميث » .

( ٢ ) دبوان لمرئ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( ذخائر العرب ٢٤ ) ، الطبعة الثانية ، رقم ١٣ ، ص ١٠٢ ؛ ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ٣٣٥ .

- 10V -

وكذلك تشبيههم الضب بالنون ، لمكان السراب الموجود في بلادهم. ومن هذا قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُمُ كُسُرَابِ بَقْيَعَةً ﴾ <sup>(١)</sup>.

قال :

ومتى طال الكلام ، وليس فيه تغيير ولا محاكاة ، فينبغي أن يعتني في ذلك بإيراد الأَلفاظ البينة الدلالة وهي التي تدل على أشياء بأعيانها ، لا على أشياء متضادة أو مختلفة ، ويكون تركيبها على المشهور عندهم ، وتكون سهلة عند النطق .

ويشبه أن يكون هذا هو أكثر ما ينطلق عليه في لسان العرب اسم الفصاحة ، إلا أن يكون ذلك القول ظاهر الصدق ومشهورا . فإن الصدق الذي يتضمنه يشفع لما فيه من قلة الفصاحة وقلة التغيير والمحاكاة <sup>(٢)</sup>.

#### قال: 1.

والغلط الذي يقع في الشعر ويجب على الشاعر توبيخه فيه ستة أصناف (٣):

٨ -- يشفع: يتشفع ل ٧ ــ اسم: سقطت من ل

(١) سورة النور ، ٣٩ : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة » أى فى فلاة وقيمة جمع قاع « يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سريم الحساب».

كتاب الحيوان للجاحظ ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ( مكتبة الحلبي ) ، ج ٦ ، ص ٥٧ : قال البعلين : وكل شئ مصيب في تعيشه الفهب كالنون والإنسان كالسبم

المرجع نفسه ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ : مثل الضب والنون .

(٢) أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٦٠ ب ٢ – ٥ :

τῆ δὲ λέξει δεῖ διαπονεῖν ἐν τοῖς ἀργοῖς μέρεσι καὶ μήτε ἡθικοῖς μήτε διανοητικοῖς: ἀποκρύπτει γὰρ πάλιν ἡ λίαν λαμπρὰ λέξις τά τε ήθη καὶ τὰς διανοίας.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٥ : ﴿ قال : وما كان من أجزاء الشعر بطالا ليس فيه صنعة ومحاكاة ، بل هو شيُّ ساذج ، فحقه أن يمنى فيه بفصاحة اللفظ وقوته ، ليتدارك به تقصير المعنى ، وتتجنب فيه البذالة ، اللهم إلا أن يكون شديد الاشتبار كثل مضروب ».

(٣) أرسطو ،عن فن الشعر ، ١٤٦١ ب ٢٢ – ٢٥ = ت.ع،طبعة بدوى ، ١٤٣ : ٥ والأنواع الَّي يأتونِ بها للتوبيخ والانتهار خمسة : ( فإما ) أن يأتوا بها كالغير ممكنة ، وإما كالتي هي دون الاستقامة ، أو كالضارة أو كالأضداد الصناعة أو كالتي هي غير ناطقة . والحلات فن الأعداد التي قيلت ينبغي أن تتفقد ، وهي اثنا عشر ۾ . أحدها : أن يحاكى بغير ممكن ، بل بممتنع (١) ، ومثال ذلك عندى قول ابن المعتز مصف القمر في تنقصه :

انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حموله من عنبر (٢) فإن هذا ممتنع ، وإنما آنسه بذلك شدة الشبه ، وأنه لم يُقصد به حث ولا سى . بل إنما يجب أن يحاكى بما هو موجود أو يظن أنه موجود ، مثل محاكاة الأشرار بالشياطين ، ه أو بما هو ممكن الوجود في الأكثر ، لا في الأقل ، أو على التساوى ، فإن هذا النوع من الموجود هو أليق بالخطابة منه بالشعر .

والموضع الثانى من غلط الشاعر: أن يحرف المحاكاة ، وذلك مثل ما يعرض للمصور أن يزيد فى الصورة عضوا ليس فيها ، أو يصوره فى غير المكان الذى هو فيه ، كمن يصور الرجلين فى مقدم الحيوان ذى الأربع ، واليدين فى مؤخره (٣) .

١.

١ - بممتنع : ممتنع ف ٢ - (لا) في : على ل

τὰ μέν οὖν ἐπιτιμήματα ἐκ πέντε εἰδῶν φέρουσιν· ἢ γὰρ ὡς ἀδύνατα ἢ — ὡς ἄλογα ἢ ὡς βλαβερὰ ἢ ὡς ὑπεναντία ἢ ὡς παρὰ τὴν ὀρθότητα τὴν κατὰ τέχνην· αἱ δὲ λύσεις ἐκ τῶν εἰρημένων ἀριθμῶν σκεπτέαι, εἰσὶν δὲ δώδεκα.

ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٧ : « والأغاليط والتوبيخات التي بازائها هي هذه الاثنا عشر ، ويدخل في خممة : غير الإمكان ، أو المحاكاة بالمضاد ، أو بما يجب ضده ، أو التحريف أو الصناعية التصديقية ، أو كونه غير نطق » .

: ۲٤ - ۲۲ ب ۱٤٦٠ ارسطى ، عن فن الشعر ، ١٤٦٠ ب ٢٠ : ٢٤ ب ٢٠ اب ٢٠ توريع الشعر ، ١٤٦٠ المسكور (١) ارسطى ، عن فن الشعر ، ١٤٦٠ ب ٢٠ توريع المسكور المسكور

(٢) محمد عبد المنح خفاجى ، ابن الممتز وتراثه فى الأدب والنقد والبيان ، دار العهد الجديد للطباعة ، ١٩٥٨ ، ص ٢١٩ وما بعده : فهيئة الهلال المنير الذى تترك منه ظلمات الليل قوسا صغيرا مضيئا يشبه هذا الزورق الفضى المثقل بحمولة من العنبر ، فلا يبدو منه على سطح الماء إلا قوس صغير شبيه بقوس الهلال ـ وقد حاول الشعراء فى شتى العصور تقليد ابن الممتز فلم يبلغوا مبلغه فى هذا التشبيه الجيد الجميل .

(٣) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٦ : ٩ و تارة بالعرض إذا كان الذي يحاكي به موجوداً لكنه قد حرف عن هيئة
 وجوده ، كالمصور إذا صور فرسا فجعل الرجلين – وحقها أن يكونا مؤخرين – إما يمينيين أو مقدمين . .

فن غلط الشاعر محاكاته بما ليس بممكن ، ومحاكاته على التحريف . وكذبه في المحاكاة – كمن يحاكي بأيل أنّى ويجمل لها قرنا عظيها . أو بأنه يقصر بمحاكاته للفاضل والرذل في فاعله أو فعله ، وفي زمانه بإضافته وفي غايته » . وينبغى أن يتفقد مثال هذا فى أشعاز العرب ، وقريب منه عندى قول بعض المحدثين الأندلسيين يصف الفرس :

# وعلى أذنيه أذن ثالث من سنان السمهرى الأزرق(١)

والموضع الثالث: أن يحاكى الناطقين بأشياء غير ناطقة . فإن هذا أيضا من مواضع التوبيخ . وذلك أن الصدق في هذه المحاكاة يكون قليلا، والكذب كثيرا ، إلا أن يشبه من الناطق صفة مشتركة للناطق وغير الناطق . وقد يؤنس بمثل هذه العادة ، مثل تشبيه العرب النساء بالظباء وببقر الوحش (٢).

والموضع الرابع : أن يشبه الشيّ بشبيه ضده ، أو بضد نفسه (٣) ، وذلك مثل قول العرب « سقيمة الجفون » في الفاترة النظر . وقريب منه قولم :

راحوا تخالهم مرضى من الكرم (٤)

١.

٢- يؤنس: تؤنس ف زع // هذه: هذا ف ٧ - العرب: سقطت من ل
 ١٠ - الفاترة: الحسنة الفاترة ف: الحسنة الغاضة ع ١٠ - تخالهم: كأنهم ف زع

<sup>(</sup>١) ( السمهرية ) القناة الصلبة ، وقيل : هي منسوبة إلى (سمهر) اسم رجل كان يقوم الرماح، يقال رسح سمهرى ورماح سمهرية ( مختار الصحاح ، مادة : س م ه ر) .

<sup>(</sup> ٢ ) أبن سينا ، فن الشعر ، ١٩٦ : « ومن ذلك أن لا يحسن محاكاة الناطق بأشياء لا نطق لها . فيبكت ذلك الشاعر بأن فعلك ضد الواجب .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، فن الشمر ، ١٩٧٠ ؛ ﴿ وَلَذَاكَ إِذَا حَاكَىٰ مَا صَدَهُ أَحَسَنُ أَنْ يَحَاكَىٰ بِهِ ﴾

و رضى إذا لا قبوا حياة وعفية وغند الحروب كالليوث الحوادر عط اللالى ، ص ٤٣ : . . . راحوا تخالهم . يعنى من توفقهم وشدة حيائهم .

وقول الآخر:

ومُخرق عنه القميص تخاله في وسط البيوت من الحياء سقما (١) فإن هذه كلها هي أضداد الصفات الحسنة . وإنما آنس بذلك العادة .

والموضع الخامس: أن يأتي بالأساء التي تدل على المتضادين بالسواء : مثل ( الصنويم » فى لسان العرب و « القرء » و « الجلل » ، وغير ذلك مما قد ذكره أهل اللغة (٢).

والموضع السادس : أن يترك المحاكاة الشعرية وينتقل إلى الإقناع والأقاويل التصديقية وبمخاصة متى كان القول هجينا ، قليل الإقناع (٣) . وذلك مثل قول امرى القيس يعتذر عن جينه:

وما جبنت خيلي ، ولكن تذكرت مرابطها من بَرْبُعيص ومَيْسرا (١) وقد يحسن هذا الصنف إذا كان حسن الإقناع أو صادقا ، مثل قول الآخر يعتـذر ١٠ عن الفرار:

> الله يعلم ما تسركت قتالهم حتى علوا فرسى بأشقر مزبد وعلمت أنى إن أقاتمل واحدا أُقتل ،ولا ينكى عدوى مشهدى

> > ه ـ الحلل: الحلد فزع ١ ــ قول: قال ل

٧ ــ ٨ ــ يعتذر عن جبنه : سقطت من ل. ولكنها موجودة في الترجمة اللاتينية : excusantis suam pusillanimitatem

۱۲ ــ علوا : رموا ف زع ۱۳ ـ ينكى : يضرر ل

(١) ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، جم١ ، ص ٢٨٤ : إنها أرادت أنه يجذب ويتعلق به الحاجات لجوده وسؤدده

وأشار أبو الفرج قدامة بن جمفر في كتابه نقد الشعر ، طبعة الخمانجيي ، ص ١٥٦ == طبعة الجوائب ، ص ٨٥ ، إلى هذا البيت قائلا إن ليل الأخيلية أرادت وصفه بالجود والكرم ، فجاءت بالأرداف والتوابع لها ، أما ما يتبع الجود فتمزيق القميص من كثرة جذب العفاة الممدوح ، وأما ما يتبع الكرم فالحياء الشديد .

ممط اللالي ، ص ٣ ي . ويعده

حتى إذا رفع اللواء رأيته وسط الحديس على الحديس زعيما الأمال لأبي على القالي ، ج ١ ، طبعة دار الكتب ، ص ٢٤٨ ... تحت اللواء على الحديس زعيما .

( ٢ ) ابن سينا ، فن الشمر ، ١٩٦ : ﴿ وَمَنْ جَهُمُ اللَّفَظُ : أَنْ يَكُونَ أُورِدَ لَفَظَا مَتَفَقًا لا يفهم ما عنى به من أمرين متقاربين تحتمل العبارة كل واحد منهما . . . .

الصريم : الليل المظلم ، والصريم أيضا الصبح ، وهو من الأضداد . القرء : بالفتح الحيض ، والقرء أيضا الطهر وهو من الأضداد . والجلل: اليسير والعظيم .

- (٣) ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٧ : « وكذلك إذا ترك المحاكاة وحاول البيان التصديق الصناعى ، على أن ذلك جائز إذا وقع موقعا حسنا فبلفت به الغاية ، فإن قصر قليلا سمج . . » .
- ( ؛ ) ديوان امرئ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( ذخائر العرب ٢٤ ) ، الطبعة الثانية ، ص ٧٠ ، هامش ١٥ : اعتذرامرؤ القيس بأن جعل أصحابه غير مهزمين لجين أدركهم أو ضعف استولى عليهم ولكنهم ذكروا الوطن والأهل. واعتذاره عليه لا له . وقد كني بالخيل عن أصحابها ، وبمرابطها عن مواضعهم ، وبربعيص وميسر موضعان .

فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصد (١) المحدد عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصد (١) المحدد القول إنما حسن أكثر ذلك / لصدقه ، لأن التغيير الذى فيه يسير ، ولذلك قال القائل : ( يا معشر العرب ! لقد حسنتم كل شئ حتى الفرار ! » .

قال :

وإذا كانت مواضع الغلط ستة ، ومواضع التوبيخ مقابلاتها ، فيجب أن تكون مواضع الغلط الذاتي والتوبيخ الخاصي اثني عشر موضعا : ستة أغاليط ، وستة توبيخات .

وأمثلة التوبيخات غير موجودة عندنا ، إذ كان شعراؤنا لم تتميز لهم هذه الأشياء ولا شعروا بها .

فهذا هو جملة ما تأدى إلى فهمنا مما ذكره أرسطو فى كتابه هذا من الأقاويل المشتركة لجميع أصناف الشعر والخاصمة بالمديح ، أعنى المشتركة منها أيضا للأكثر أو للجميع .

وسائر ما ذكره فى كتابه هذا من الفصول التى بين سائر أصناف الشعر عندهم وبين صنف المديح فهو خاص بهم .

ومع ذلك فلسنا نجده ذكر من ذلك فى هذا الكتاب الواصل إلينا إلا بعض ذلك. وذلك يدل على أن هذا الكتاب لم يترجم على النام ، وأنه بنى منه التكلم على سائر فصول أصناف كثير من الأشعار النى عندهم . وقد كان هو وعد بالتكلم فى هذه كلها فى صدر كتابه .

ترك الأحبة أن يقاتل دونهــم ونجا برأس طمـرة ولجـــام الطمرة : الأنثى من الجياد المستفرة الوثب والعدو . أشقر : الذم صار علقا .

و في نسخة تجريد الأغاني نجد القراءات : علوا ويضر ر بدلا من رُموا وينكي .

شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصارى ، ٣٦٣ :

إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجي الحارث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهــم ونجــا برأس طمــرة ولجـــام

<sup>(</sup>۱) تجرید الأغانی تألیف ابن واصل الحموی ، تحقیق الدکتور طه حسین وابر اهیم الابیاری (مطبعة مصر ۱۹۵۵) ، ج۲، قسم ۱، ص ۵۳۱ : عیر حسان بن ثابت الحارث بن هشام المخزومی بفراره عن أخیه أبی جهل بن هشام :

والذى نقص مما هو مشترك هو التكلم في صناعة الهجاء . لكن يشبه أن يكون الوقوف على ذلك يقرب من الأشياء التي قيلت في باب المديح ، إذ كانت الاضداد يعرف بعضها من بعض (١).

وأنت تتبين إذا وقفت على ما كتبناه هاهنا أن ما شعر به أهل لساننا من القوانين الشعرية بالإضافة إلى ما فى كتاب أرسطو هذا وفى كتاب « الخطابة » نزر يسير ، كما يقوله أبو نصر . وليس يخفى عليك أيضا كيف ترجع تلك القوانين إلى هذه ، ولا ما ذكروا من ذلك على وجه الصواب مما ذكر على غير ذلك .

والله الموفق للصواب بفضله ورحمته .

٣ - تبين ف زع ٤ - كتاب: سقطت من ل

ه - أيضا: سقطت من ل

٧ – للصواب: سقطت من ل // رخمته: + إن تجد عيبا فسد الحللا جل من لا عيب فيه وعلا ع وفى نهاية مخطوط ليدن نجد: كمل الكتاب والحمد كثيراً كما هو أهله وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم وعلى آله وسلم تسليا وسلام على عباده الذين اصطنى: وفى نهاية مخطوط فلورنسة نجد: كمل كتاب التلخيص ولواهب العقل الحمد بلا غاية والشكر بلا نهاية وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليا.

و (١) أرسطو ، عن فن الشعر، ١٤٤٩ ب ٢١ – ٢٧ = ت.ع ، طبعة بدوى ، ٩٦ : g و كذلك في صناعة الهجاء بعقب لذلك ٤ ، ٩٦ ( ١١٣٧٢) καὶ περὶ κωμαδίας ὕστερου. ومقب لذلك ٤ ، ١١ ، ٢٩ ) و المعتب لذلك ٤ ، ١١ ، ٢٠ : وقد حددنا الطرائف أو النوادر على حدة في ذكر الفيوطية . ابن رشد، تلخيص الخطابة ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، وقد حددنا الأشياء التي تممل منها الطرائف والنوادر في كتاب الشمر ، وكيف تممل g .

من الثابت أن جزءا كبيرا من كتاب الشعر لأرسطو قد ضاع قبل أن يترجم إلى السريانية ، ثم إلى العربية ، في ثبت الممائز المؤلفات التي ينسبها ديوجين لا يرتيوس ، ه – ١ – ٢٤ ، إلى أرسطو نجد أن كتاب الشعر يتألف من جزأين . ومن الجائز أن ديوجين لايرتيوس استتى معلوماته من هيرميبوس من بلدة أنقرة والذي عاش في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد . وقد حاول البعض تكالمة كتاب الشعر فظهرت رسالة ذاعت باسم Tractatus Coislinianus

Lane Cooper, An Aristotilian Theory of Comedy, Oxford, 1924. : انظر : E. E. Sikes, The Greek View of Poetry, Methuen & Co., London, 1931. Aristote, Poétique, texte était et traduit par J. Hardy (Collection des Universités de France), Paris, 1932.

A. W. Pickard — Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy. Oxford, Clar. Press, 1927.

وقارن ابن سينا ، فن الشعر ، ١٩٨ : « هذا هو تلخيص القدر الذي وجد في هذه البلاد من كتاب الشعر اللمعلم الأولى . وقد بقي منه شطر صالح » .

# جَوَامِعُ الشِّعْ لِلْفَارَابِي

## تصادير

## والمنالخ التعالية

الفارالى:

أعظم فلاسفة الإسلام ، وأكثرهم فهما للروح اليونانية ، وأوضحهم أسلوبا ، وأكبرهم أصالة . فهو الذي وضع القواعد الأولى التي شيد عليها ابن سينا وغيره بناء الفلسفة الإسلامية شهد بفضله الرئيس أبوعلى بن سينا فذكر انه كان قد قرأ ، ا وراء الطبيعة لأرسطو أربعين مرة فلم يظفر منه بطائل، واتفق أنه اطلع على جوامع للفارابي في هذا الموضوع فتمكن منذ تلك اللحظة من فهم ما وراء الطبيعة بمسائله المعقدة . ذلك أن الفارابي أجاد فهم أرسطو وأجاد شرحه دون تعقيد أو غموض .

وقد تسرب حب الفاراني إلى قلب ابن رشد عن طريق أستاذه ابن باجه . وقد بقيت لنا شروح ابن باجه لنطق الفاراني في مخطوط محفوظ عكتبة الإسكوريال بأسبانيا . ويوجد منه بدار الكتب ميكروفيلم وصور شمسية مأخوذة من هذا الميكروفيلم . وتتسم إشارات ابن رشد إلى الفاراني دائما بالود والإعجاب والتقدير .

كان الفارابي يجيد لغات ثلاث: العربية والتركية والفارسية ؛ وأما علمه باليونانية فيحيط به ضباب كتيف يدفع المرء تارة إلى الميل بأنه كان يعرف اليونانية إذا لاحظ أنه عاش في بلاط حلب في كنف سيف الدولة الحمداني ، وكانت الحرب متصلة في تلك المنطقة بين البيزنطيين والمسلمين ، وقد كثر عدد الأسرى من الرجال والنساء . وجدير بالذكر أن أم الشاعر الفحل رب السيف والقلم أبى فراس الحمداني كانت يونانية . ولكنا عندما نرى اشتقاقه لكلمة سفسطة من سوفيا واسطس وقوله إن الكلمة الأنجيرة تدل على المراء نشك في أنه

كان يعرف اليونانية. وإن كان من السهل تبرير اشتقاقه هذا بأنه خطأ ذاع واشتهر بعد أن .

اكتسبت الكلمة معنى رديثا (١) .

وقد وجد إلى الآن مما كتب الفارابي في صناعة الشعر ، خلا هذا الموجز الضئيل الذي نقوم بنشره الآن ، رسالة في قوانين الشعر سبقت الاشارة اليها في ص م من هذا الكتاب أما هذا الموجز الذي لم ينشر من قبل فهو محفوظ في مخطوط موجود بمكتبة جامعة براتيسلافا من أعمال تشيكوسلوفاكيا. انظر:

، Arabische, Türkische und Persiche Handschriften der Universitätsbibliothek. . ۲۳۱ ، رقم ۱۸۱ ، رقم

ويوجد منه الآن ميكروفيلمان أحدهما بدار الكتب والوثائق والآخر بمكتبة كلية الآداب بجامعة عين شمس . وقد خصص للشعر في هذا المخطوط خمس صفحات ( ٢٧٢ ب - ٢٧٣ ب ) .

وقد كتب بخط نسخ جميل جدا ، وقد جاء في آخر المخطوط أن ناسخه هو أحمد بن على الشامي في سنة ألف ومائة وست عشرة هجرية بالقسطنطينية .

<sup>(</sup>١) الفاراب ، إحصاء العلوم ، تحقيق الدكتور عُمان أمين ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٨ ، ص ٨١ : « وهو مركب نى اليونانية من سوفيا وهي الحكمة ، ومن اسطس وهو المموه ، نمعناه حكمة مموهة » .

قارن : شرح المختار من لزوميات أبي العلاء تأليف أبي محمد بن السيد البطليوسى ، تحقيق الله كتور حامد عبد المجيد ، مركز تحقيق الترات ، مطبعة دار الكتب ١٩٧٠ ، ص ٢٢٠ – ٢٢٧ ، تعليقا على قول أبي العلاء : وقال أناس مالأمر حقيقة فما أثبتوا يوما شقاء و لانعما : هذا قول السفسطائية الذين يبطلون الحقائق ، ويقولون بتكانىء الأدلة . وزعم قوم أنهم نسيوا إلى رجل يقال له سوفسطان . . . وإنما السفسطائية والسفسطة : لفطنان معناها باليونانية المغالطة والشعبلة . . » . وجدير بالذكر أثنا نجد السفسطانية والسفسطانيين في الجزء الذي حققة فاوستو لازينو من كتاب تلخيص الحطابة لابن رشد.

### رموز

ط مخطوط براتيسلافا ٢٧١ ب ترقيم الأوراق في مخطوط براتيسلافا

# بسالدالرحمالرحسيم

إن للعرب من العناية بنهايات الأبيات التي في الشر أكثر مما لكثير من الأمم التي عرفنا أشعارهم. فإذن إنما يصيراً كمل وأفضل بألفاظ ما محدودة: إما غريبة، وإما مشهورة (١)، وبأن تكون وبأن تكون المعانى المفهومة عن ألفاظها أمورًا تحاكى الأمور التي فيها القول، وأن تكون بإيقاع، وأن تكون مقسومة الأجزاء، وأن تكون أجزاؤها في كل إيقاع وسلاميات (٢) وأسباب وأوتاد (٣) محدودة العدد، وأن يكون ترتيبها في كل وزن ترتيبا محدوداً، وأن يكون ترتيبها في كل جزء هو ترتيبها في الآخر. فإن بهذا تصير أجزاؤها متساوية في زمان النطق بها، وأن تكون ألفاظها في كل وزن مرتبة ترتيبا محدوداً، وأن تكون نهاياتها محدودة : إما

<sup>(</sup>١) أرسطو ، من فن الشعر ، ١٤٥٧ ب ١-٣٠

ابن رشد ، تلخيص الحطابة ، ٣٥٥ : « الألفاظ المستولية هي الألفاظ التي هي خاصة بأهل لسان ما ومشهورة عندهم مبتذلة ، دالة على المعاني التي وضعت لها من أول الأمر من غير توسط .

وأما الغريبة فهى الألفاظ التي هي غير مبتذلة عند جمهورهم ، وغير مستعملة عندهم ، بل إنما يستعملها الحواص منهم» .

ابن سينا ، فن الشعر ، طبعة بدوى ، ص ١٦١ ؛ « أن الشعر هو كلام مخيل من أقوال موزونه متساوية ، وعند العرب مقفاة . ومعنى كونها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعى . ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقوال إيقاعية ، فان عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر . ومعنى كونها مقفاة هو أن يكون الحرف الذي يخمّ به كل قول منها ما حداً »

ابن سينا ، الرياضيات ، ٣ -- جوامع علم الموسيق ، تحقيق زكريا يوسف، نشر وزارة التربية والتعليم بمناسبة الذكرى الألفية الشيخ الرئيس ، المطبعة الأميرية ، ١٩٥٦ ، ص ١٢٢ : الشعر كلام مخيل ، مؤلف من أقوال ذوات إيقاعات متفقة ، متساوية ، متكررة على وزنها ، متشابة حروف ألخواتيم » .

<sup>(</sup> ٢ ) مختار الصحاح ، مادة سالم : و ( السلاميات ) بفتح الميم عظام الأصابع واحدها ( سلامى ) وهو أسم الواحد و الجمع أيضا .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، الرياضيات ، ٣ – جوامع علم الموسيق، ص ١٧٤ : « والمقطع الممدود يسميه العروضيون : السبب ؟ والمقصور إذا اقترن به الممدود فسموه : الوئد .

بحروف باعيانها ، أو بحروف متساوية فى زمان النطق بها ، وأن تكون ألفاظها أيضا كالمحاكية للأَمر الذى فيه القول ، ثم أن تكون ملحنة .

فبعض الأُمم يجعلون النغم التي يلحنون بها الشعر أُجزاء للشعر ، كبعض حروفه ، حتى إن وجد القول دون اللحن بطل وزنه ، كما لو نقص منه حرف من حروفه بطل وزنه (١).

۱ ۲۷۲ بر وبعضهم لا يجعل / النغم كبعص حروف القول ، ولكن يجعلون القول بحروفه وحدها ، وذلك مثل أشعار العرب .

وهذه إذا تُحنت ، فرما خالف إيقاع اللحن إيقاع القول ، فيزول عندما يلحن إيقاع القول نفسه . وأولئك إنما جعلوا النغم كبعض حروف القول حذرا من أن يبطل وزن القول إذا لحن به . والجمهور وكثير من الشعراء إنما يرون أن القول شعر منى كان موزونا مقسوما بأجزاء ينطق بها فى أزمنة متساوية ، وليس يبالون كانت مؤلفة مما يحاكى الشئ أم لا ، ولا يبالون بألفاظه كيف كانت بعد أن تكون فصيحة فى ذلك اللسان ، بل يؤثرون منها ما كان مشهورا سهلا . وكثير منهم يشترطون فيها مع ذلك تساوى نهايات أجزائها ، وذلك أما أن تكون حروفا واحدة بأعيابها، أو حروفا ينطق بها فى أزمان متساوية . ويبين من فعل أوميروس شاعر اليونانيين أنه لايحتفظ بتساوى النهايات (١٠). والقول إذا كان مؤلفا مما يحاكى الشئ ، ولم يكن موزونا بإيقاع فليس بعد شعرا ، ولكن يقال هو قول شعرى . فإذا وزن الشئ ، ولم يكن موزونا بإيقاع فليس بعد شعرا ، ولكن يقال هو قول شعرى . فإذا وزن مع ذلك وقسم أجزاء ، صار شعرا . فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا مؤلفا عما يحاكى الأمر وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها فى أزمنة متساوية . ثم سائر ما فيه ،

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، الحطابة ، ٣٢٣ : « وللنبرات حكم فى القول يجعله قريبا من الموزون . وكذلك فإن النثر أيضا قد يجعل بالمدات موزونا كالخسروانيات فإنها تجعل موزونة بمدات تلحقها » ؛ جوامع علم الموسيتي ، ٩٧ .

<sup>(</sup> ٧ ) لم يمرف اليونانيون الشعر المقنى rhymed وعلى ذلك فالأليادة والأوديسية لا تحويان أبياتا مقفاة .

فليس بضرورى فى قوام جوهره ، وإنما هى أشياء يصير بها الشعر أفضل. وأعظم هذين فى قوام الشعر هو المحاكاة / وعلم الأشياء التى بها المحا (كا)ة وأصغرها الوزن .

والخطابة قد تستعمل أشياء من المحاكاة يسيرا ، وهو ما كان قريبا جدا واضحا مشهورا عند الجميع . وربما غلط كثير من الخطباء الذين لهم من طبائعهم قوة على الأقاويل الشعرية ، فيستعمل المحاكاة أزيد مما شأن الخطابة أن تستعمله . غير أنه لا يوثق به ، فيكون قوله ذلك عند كثير من الناس خطبية بالغة ، وإنما هو في الحقيقة قول شعرى قد عدل به عن طريق الخطابة إلى طريق الشعر(١).

وكثير من الشعراء الذين لهم أيضا قوة على الأقاويل المقنعة يضعون الأقاويل المقنعة ، ويزنونها ، فيكون ذلك عند كثير من الناس شعرا ، وإنما هو قول خطبى ، عدل به عن منهاج الخطابة (٢).

وكثير من الخطباء يجمع فى خطبته الأمرين جميعا ؛ و كذلك كثير من الشعراء .
وعلى هذا يوجد أكثرالشعر والأقاويل الشعرية هى التى شأنها أن تؤلف من أشياء محاكية (٣)
للأمر الذى فيه القول . فإن محاكاة الأمور قد تكون بفعل وقد تكون بقول . فالذى بفعل
ضربان : أحدهما أن يحاكى الإنسان بيده شيئا ما ، مثل أن يعمل تمثالا يحاكى به إنسانا
بعينه ، أو شيئا غير ذلك ، أو يفعل فعلا يحاكى به إنسانا ما ، أو غير ذلك .

<sup>(</sup>۱) سیشرون ، الحطیب ، ۹۵ ، ۱۸۹ – ۱۹۰ :

magnam enim partem ex iambis nostra constat oratio.

<sup>(</sup>٢) كونتليان، أصول الحطابة، ١٠، ١، ٦٧:

iis qui se ad agendum comparant utiliorem longe fore Euripidem

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٤ : « وقد يعرض لمستعمل الخطابة شعرا ، كما يعرض لمستعمل الشعر خطابية . و إنما يعرض الشاعر أن يأتى بخطابية وهو لا يشعر إذا أخذ المعانى المعتادة والأقوال الصحيحة التى لاتخييل فيها . ولا محاكاة ، ثم يركبها تركيبا موزونا . . . » .

<sup>(</sup>٣) ذكر أرسطو، عن فن الشعر، ١٤٤٧ ا ١٢ ، أن جميع الفتون محاكاة μίμησις . فإذا خلا الفن من المحاكاة و٣) ذكر أرسطو، عن فن الشعر المنافق بين الشعرو النظم يتحصر في وجود المحاكاة . أما الوزن فهو موجود بكليهما . وقد كثر التساؤل : هل يمد القول شعرا إن وجدت المحاكاة ولم يوجد الوزن ؟ والظاهر أن أرسطو لم يكن ليقبل مثل هذا ...

والمحاكاة بقول : هو أن يؤلف القول الذي يصنعه أو يخاطب به من أمور تبحاكم. الشيُّ الذي فيه القول دالا على أمور تحاكي ذلك الشيء ، ويلتمس بالقول المؤلف مما ١ ٢٧٣ يحاكي الشيُّ تخبيل ذلك : / إما تخبيله في نفسه ، وإما تخييله في شيُّ آخر . فيكون القول المحاكي ضربين : ضرب يخيل الشي نفسه ، وضرب يخيل وجود الشي في شيُّ آخر . كما تكون الأوقايل العلمية . فإن أحدهما يعرف الشيُّ في نفسه ، مثل الحد ؛ والثاني يعرف وجود الشيُّ في شيَّ آخر ، مثل البرهان . والتخييل ههنا مثل العلم في البرهان ، والظن في الجدل ، والإقناع في الخطابة . فإن أفعال الإنسان كثيرا ما تتبع تخيلاته . وذلك أنه قد يتخيل شيئا في أمر أمر ، فيفعل في ذلك ما كان يفعله لو اتفق بالحس أو بالبرهان وجود ذلك الشيُّ في ذلك الأمر . وإن اتفق أن يكون الذي خيل له ليس كما خيل ، مثل ما يقال: الإنسان إذا نظر إلى شي يشبه بعض ما يعاف ، فإنه يخيل إليه من ساعته في ذلك الشيُّ أنه بما يماف ، فتقوم نفسه منه وتتجنبه . وإن اتفق أنه ليس في الحقيقة كما خيل له . كذلك يعرض للإنسان عندما يسمع الأقاويل التي تحاكى، فتخيل في الشيُّ أمرًا ما، وذلك أن الذي يراه ببصره، فتخيل اليه أمرًا ما في ذلك الشيُّ لو وصف له ذلك بعينه بقول ، فإن ذلك القول كان يخيل له في ذلك الشيُّ الأَّمر يعينه الذي خيل فيه ما رآه ببصره . وذلك مثل الأقاويل التي تخيل الحسن في الشيُّ ، أو القبح فيه ، أو الجور ، أو الخسة ، أو الجلالة . فإن الإنسان كثيرا ما تتبع أفعاله تخيلاته ، وكثيرا

الرأى ، لأنه يرجع نشأة الشعر إلى علتين طبيعيتين في الإنسان ، أو لاهما : حبه المحاكاة بالطبع ووجودها فيه من أول ما ينشأ ؛ وثانيتهما : هو التذاد الإنسان بالطبع بالوزن و الألحان .

يقول أرسطو ، عن فن الشعر ، ١٤٤٧ أ ١٨ ومابعه ، إن الحاكاة تكون بالألوان والرسوم والصوت ، وإن الإيقاع واللغة والإنسجام مجتمعة أو متفرقة تحقق الحاكاة

فالعزف بالناي والضرب بالقيثارة والقصفر تحاكي بالإيقاع والإنسجام وحدهما

والرقص يحاكى بالإيقاع وحده . و ليس هناك اسم للفن الذي يحاكى باللغة ينطبق على كل أنواع الشعر و النثر .

Ross, Aristotle, 277: Rhythm Dancing
Language Prose-imitation (mimes, Socratic dialogues)
Rhythm + language Elegies, epics

Rhythm + tune Instrumental music
Rhythm + language + tune Lyrics, tragedy, comedy.

الفاراني ، رسالة في قوانين صناعة الشعر ، طبعة بدوى ، ص ١٥١ : « فأما الحال التي تعرض للناظر في المرائي والأجسام الصقيلة فهي الحال الموحمة شبيه الشيء » .

ما تتبع ظنه أو علمه ، وكثيرا ما يكون ظنه أو علمه مضادًا لتخيله ، فيكون فعله بحسب تخيله ، لا بحسب ظنه به أو علمه . فلذلك صار الغرض المقصود بالأقاويل المخيلة / أن ٢٧٣ ب تنهض بالسامع نحو فعل الشئ الذى خيل له فيه أمر ما من طلب له ، أو هرب عنه ، ومن نزاع ، أو كراهة له ، أو غير ذلك من الأفهال من إساءة أو إحسان ، سواء صدق ما يخيل إليه من ذلك أم لا ، كان الأمر في الحقيقة على ما خيل أو لم يكن .

وكما أن الإنسان إذا حاكى بما يعمله شيئا ما ، ربما عمل ما يحاكى به نفسه ، وربما عمل مع ذلك عمل مع ذلك مع ذلك مع ذلك مراة يرى فيها تمثال زيد .

وكذلك نحن ربما لم نعرف زيدا ، فنرى تمثاله فنعرفه بما يحاكيه لنا، لا بنفس صورته . وربما لم نر تمثالا له نفسه ، ولكن نرى صورة تمثاله في المرآة ، فنكون قد عرفناه بما يحاكي مايحاكيه ، فنكون قد تباعدنا عن حقيقته برتبتين (۱) وهذا بعينه يلحق الأقاويل المحاكية ، فإنها ربما ألفت عن أشياء تحاكي الأمر نفسه ، وربما ألفت عما تحاكي الأشياء التي تحاكي الأمر نفسه وعما تحاكي تلك الأشياء ، فتبعد في المحاكاة عن الأمر برتب كثيرة ، وكذلك التخييل للشئ عن تلك الأقاويل ، فإنه يلحق تخيله هذه الرتب ، فإنه يتخيل الشي بما يحاكيه بلا توسط ويتخيل بتوسط شي واحد وبتوسط شيئين على حسب القول الذي يحاكي الشي . وكثير من الناس يجعلون محاكاة الثي بالأمر الأبعد أتم وأفضل من محاكاته بالأمر الأقرب . ويجعلون الصانع للأقاويل التي بهذه الحال أحق بالمحاكاة ، وأدخل في الصناعة وأجرى على مذهبها .

مذهبها: + تم الكتاب. كمل كتاب الشعر وبهامه تم جميع كتاب أبى نصر رحمه الله ولواهب العقل الحمد بلا غاية والشكر بلا نهاية على يد أفقر الورى إلى عفو ربه أحمد ابن (هكذا) على الشامى عامله الله بلطفه آمين وذلك صبيحة يوم السبت اليوم الثامن عشر من شهر صفر الخير من أشهر سنة ألف ومائة وست عشرة سنة بقسطنطينة (هكذا) المحروسة كلأها الله وحفظها من كل سوء والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبى بعده وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً ط.

<sup>(</sup>۱) ينقل الفارابي هنا عن أفلاطون كا هو واضع . انظر : أفلاطون ، جمهورية ، الكتاب الماشر ، ۹ ه ه ، طبعة آدم ، 

τον τοῦ τρίτου γεννήματος ἀπὸ τῆς φύσεως μιμητήν : ۳۹۳ – ۳۹۲ ، 

καλεῖς; ... τοῦτ ἄρα ἔσται καὶ ὁ τραγωδοποιός, εἴπερ μιμητής ἐστι τρίτος 

τις ἀπὸ βασιλέως καὶ τῆς ἀληθείας πεφυκώς καὶ πάντες οἱ ἄλλοι μιμηταί. 

ر جعة دكتور نؤاد زكريا ، ص ٢٦٤ : . . . فأنت تعلق اسم المقلد على صانع شي يحتل المرتبة الثالثة بالنسبة إلى 
الطبيعة المقة للأشياء . . . وإذن فهذا يصدق أيضا على الشاعر التراجيدي مادام مقلدا ، فهو إذن ، ومعه كل المقلدين ، يحتل المرتبة الثالثة بالقياس إلى عرش الحقيقة » .

قارن : الدكتور فؤاد زكريا ، دراسة لجمهورية أفلاطون ، ص ٢ ه ١ وما بعدها .

الفهارس

### الأعلام التي وردت في متن أبن رشد

| الصحيفة                             | العلم                              |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1.7.                                | إبراهيم (عليه السلام)              |
| 177 ( 00                            | أر سطوطاليس                        |
| 100                                 | الأسود بن يعفر                     |
| 91                                  | الأعشى الأكبر                      |
| 75                                  | ا نبادقلیس                         |
| c 18x c 178 c 170 c 119 c 118 c 11m | إمرؤ القيس                         |
| - 171 . 107 . 129                   |                                    |
| 75 , 77 , VV , VV , 111 , AA , 101  | أوميرش                             |
| 177 - 107                           |                                    |
| انظر أوميرش                         | أوميروس                            |
| 184 : 177 - 118 : 99                | أبو تمام (حبيب)                    |
| 114                                 | البحترى                            |
| 141                                 | جسدای                              |
| 117                                 | الخنساء                            |
| ۱۳۱                                 | عبد الرحمن الناصر                  |
| 188 6 178 6 177                     | ذو الرمة                           |
| 144                                 | زهیر (بن أبی سلمی)                 |
| ۲۲                                  | سقراط                              |
| 170 ( 110 ( 111                     | سيف الدولة                         |
| · 17 · · 117 · 118 · 111 · 99 · 97  | أبو الطيب ( المتن <sub>ب</sub> ي ) |
| 141 , 071 , 771 , +31 , 731 , 731   |                                    |
| 189 6 184                           |                                    |
| 177                                 | عنترة ،                            |

| الصحيفة     | العلم                  |
|-------------|------------------------|
| 174 6 77    | الفارابی ( أبو نصر )   |
| . 711       | أبو فراس               |
| 117         | قيس الحجنون            |
| ١٤٨         | الكميت                 |
| 117         | متمم بن نويرة          |
| 107 : 119   | النابغة ( الذبياني )   |
| 00          | محمد ( صلی الله علیه ) |
| 104         | ابن المعتز             |
| 157         | المعرى ( أبو العلاء )  |
| 117         | الهذلى ( أبو خراش )    |
| 114 6 1 1 1 | يوسف ( صلى الله عليه ) |

# الاعلام التي وردت في جوامع الشعر للفارابي

الصحيفة ۱۷۲ العلم أوميروس

#### بعــض المطالب الهامة ف تلفيص الشعر لابن رشد

| الصحيفة                                        | (1)                  |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 09                                             | ابدالات              |
| Y                                              | أبولون               |
| ۸ .                                            | أبياكون              |
| ٨                                              | أتالوس ملك برغام     |
| <b>1</b> 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | الأخذ بالوجوه        |
| انظر تحول                                      | إدارة                |
| ٧١ - "                                         | أدراستوس             |
| ۱۰۳، ۲۰                                        | الإرادية ( الأفعال ) |
| ٣١                                             | أرخيلاوس ملك مقدونية |
| ۳ و ما بعدها                                   | أرسطو                |
| 17                                             | أزجال                |
| 144                                            | اسطقسات ( الأقاويل ) |
| ٦                                              | الإسكندر الأكبر      |
| 44                                             | استطراد              |
| . 09                                           | استعارة              |
| ١٣٨                                            | أسهاء                |

حقیقی ۱۳۹ ؛ دخیل ۱۳۹ ؛ منقول ۱٤۰ ، ۱٤۳ ؛ معمول ۱٤۰ ؛ مفارق ۱٤۱ ؛ مزینة ۱٤۱ ؛ معقول ۱٤۱ ؛ ۱٤۲ ؛ مغیرة ۱٤۲ ؛ مرکبة ۱۵۳ ؛ لغات ۱۵۳ ؛ منقولة غریبة ۱۵۳ أفلاطون

| الصحيفة |                            |
|---------|----------------------------|
| ٦       | أكاديموس                   |
| ٦       | أكاديمية                   |
| 184-184 | إمرؤ القيس : نقد شعره      |
| ٦       | أمينتاس الثانى ملك مقدونية |
| ٨ `     | اندروينكوس .               |
| 7.1     | أندلس                      |
| 14 114  | الانفعالية ( الأقاويل )    |
| 74      | إيكاريا                    |
| (ب)     |                            |
| ٦       | بثياس (زوجة أرسطو )        |
| ٤٠      | برو دیکوس                  |
| ٦       | ېروکسينوس <sub>.</sub>     |
| ٤٤      | « بطل » المأساة            |
| 74      | بيسستر اتوس                |
| (ご)     |                            |

تحول ۲۱، ۲۲ – ۲۳، الإدارة ۸۱، ۹۶، ۹۰، ۹۲: ۱۰۰، ۱۲۳

تراجيديا: نشأة التراجيديا ٢٠ ؛ تعريف المأساة ١٨ ، ٧٥ ؛ التطهير ١٨ وما بعدها ؛ بطل المأساة ٤٤ : تطور التراجيديا ٤٠ ؛ المديح ٢٥ : أجزاء صناعة المديح ٧٩ ؛ من باب الكيفية ٩٨ ؛ الهم ٤٣ – ٤٤ ؛ النوائب ١٠٥ ؛ العادات ٧٩ ، ١٠٧ – ١٠٩ ؛ صناعة المديح الجهادية ٢٠١ ؛ من أى المواضع يمكن عمل صناعة المديح ٩٩ ؛ مدائح دون صدور ٩٩ ؛ مدائح حسان ١٠٢ ؛ ما يوجد في أشعار العرب من أجزاء صناعة المديح ٩٨ ، ٩٩ ؛ أجزاء صناعة المديح من جهة الكمية ٩٨ ؛ حل ١٢٢ ؛ رماط ١٢٦ ؛ أنواع المدائح أربعة ١٢٧ ؛ غير موجودة في الشعر العربي وإنما توجد في الكمية ١٩٨ ؛ طرح وبين الأشعار الأخرى ١٥٩ ؛ خاصة باليونانيين ١٥٧ .

تشبيهات ٦٠ ؛ كل تشبيه وحكاية يقصد به التحسين والتقبيح ٦٥ ؛ التشبيه الذى يقصد به مطابقة المشبه ٢٦ ؛ طريقة هوميروس فى التشبيه ٢٦ ؛ أصناف التشبيهات الثلاثة وفصولها الثلاثة ٦٨ ؛ التشبيه بالخسيس يطرح ١١٥ ؛ إختلاف الأمم فى تشبيهاتهم ١٥٧

```
الصحيفة
                                   147
                                                                        تصريف
                             1.0.1.8
                                                                         تعجيب
147 . 144 . 114 . 47 . 40 . 48 . 11
                                                           تعرف ٤٣ : الاستدلال
                                                                التعليمي ( الشعر )
تغييرات ١٤٩ ــ ١٥٧ ، بالحذف ١٥١ ، بالقلب ١٥١ ؛ بالتقديم والتأخير ١٥١ ؛ جمع
                                                                  الأضداد ١٥٢
                                                             أبو تمام : نقد شعره
                            110-111
                                     ٨
                                                                       تير اٺيون
                                     <del>(</del>ث)
                                     ٧
                                                                   ثيو فر استوس
                                    (ج)
                                                                  الجمحيم (أهل)
                                   177
                                                                .
جناس
الجمالية ( النظرية )
                            121-120
                                    18
                                                                     جورجياس
                                    ٤٠
                                     (ح)
                                                                         حرف
                            140 - 144
                                                                          -
حل
حکم
                                   177
                                   117
                                      (j)
                                                              الخارجية ( الأمور )
                              144 . 44
                          44 . 44 . 44
                                                                          خرافة
                                     (c)
                                                                          رباط
                                   140
                            128-124
                                                                           رمز
                                    (i)
                                                                          زواقة
                                    ۸۱
```

- 116 -

الصحيفة

(w)

ساعات الماء ٨٧

السرد والكلام المباشر ١٥٧، ١١

سقراط ۱۹

أقاويل سقراط ( محاورات أفلاطون ) ١٣

سوفرون ۱۰

(ش)

شرعي: الكتب الشرعية ١٥٤ ؛ القصص الشرعي ١٠٤ ؛ الأقاويل الشرعية ١٠١

شعر: نشأة الشعر١٣ ؛ العلل المولدة للشعر ٦٩ ؛ هدف الشعر ١٦ ، ١٦ ؛ خواتيم الأشعار ١١٠ . عيوب الشعر : الكذب ١٧ ؛ المحال ١٥١ ؛ الغلط ١٥٨ ؛ المحاكاة بغير الممكن ١٥٩ ؛ تحريف المحاكاة ١٥٩ ؛ محاكاة الناطقين بأشياء غير ناطقة ١٦٠؛ التشبيه بالمضد ١٦٠ ؛ استعمال الألفاظ التي تدل على الشيء وضده ١٦١ ؛ استخدام الإقناع ١٦١

أعظم شعراء المسرح:

74.44.4.

ثيسبيس أيسخيلوس

٢٠٣ وما بعدها ؛ أسلوبه ٢٥ ؛ أفكاره ٢٦

**.** . . .

۱۵ ، ۲۷ وما بعدها

سوفو كليس

يوربيديس ١٥، ، ٣٠ وما بعدها ؛ لغته ٣٣ ــ ٣٣ ؛ التجديد الفني عنده ٣٥ ــ ٣٦ ؛ خطأ من يلومونه ١٠٢

أجائون ٢٩

أرستو فانيس

(ص)

الصنعة والإلهام ٥٤

(d)

طبيعيات ٦٣ ؛ متكلم ٦٣

الطبيعية ( الأشعار )

ابن طفیل ۸.

أبو الطيب المتنبي : نقد شعره ١٤٨ – ١٤٩

-. 110 -

عرب: جل تشبيها بهم ١٦٣ ؛ حروف التشبيه عندهم ١١٣ ؛ القوانين الشعرية عندهم قليلة ١٦٣ ؛ أشعارهم خالية من مدائح الأفعال الفاضلة ١٢٣ ؛ ذم الكتاب العزيز للشعراء ١٢٣ ؛ الحث على النهم فى أشعارهم ١٧ ؛ الحث على الكريه والفسوق ٢٧ ؛ الفخر ٢٧ ؛ المطابقة ٢٧ ؛ ما يوجد بأشعارهم من أجزاء المديح ٩٨ – ٩٩ ؛ موضع سادس من المحاكاة يستعمله العرب ١٢١ ؛ الغلو الكاذب لا يوجد فى الكتاب العزيز ١٢١ ؛ أنواع المدائح غير موجودة فى الشعر العربي ، وإنما توجد فى الكتاب العزيز ١٢٨ ؛

أوزان الشعر عند العرب ١٢٩ ؛ الفصاحة عند التعرب ١٥٨

| (ف) |                                |
|-----|--------------------------------|
| 147 | فاصلة                          |
| 104 | فدم                            |
| ۱۸  | <b>ق</b> رال                   |
| 17  | ڤرجيل                          |
| 4.  | فلسفة                          |
| ۲۱  | ڤيزا ( بلدة )                  |
| 17  | فيلوديموس                      |
| ۲۳  | فيلوكليس ( ابن أخت أيسخيلو س ) |
| ٦   | فيليب ملك مقدو نية             |
| (ق) |                                |
| 108 | قصة: تقسيم القصة               |

قصص : نساء إتنا ٢٣ ؛ أوديب ملكا ٢٩ ؛ ميديا ١٨ ، ٣٨ ـــ ٣٩ ؛ هيلانه ٣٦ ،؛ أفيجينيا فى أوليس ٣٦ ؛ أفيجينيا بين التوريين ٣٦ ؛ نساء طروادة ٣٢ ؛ أهل أكارنيا ٣٦

> عيوب القصة ١٨ شعر قصصي انظر ملاحم

قول : ١٣٨ ؛ فضيلة القول الشعرى ١٤٤ ؛ أفضل القول فى التفهيم ١٤٧ ؛ الأقاويل العفيفة المديحية ١٤٣

| الصحيفة                         |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| ۱۳۷                             | كلمة                |
| ٥٥                              | الكلية ( القوانين ) |
| ۱۳                              | كليوفون             |
| 70                              | كناية               |
| 77 ( V\$ , V7 ( 07 ( <b>4</b> ) | كوميديا ( هجاء )    |
| (ل)                             |                     |
| ۸۳ ، ۷ <b>۹</b> ، ۷۷ ، ۲۲:      | لحن                 |
| انظر رمز                        | لغز                 |
| (1)                             |                     |
| ۲۳ .                            | ماراثون ( موقعة )   |
| ٦٣                              | متكلم               |
| انظر ممثل                       | مجيب                |
|                                 |                     |

محاكاة: ١١ وما بعدها؛ رسم ١٢؛ نحت ١٢، رقص ١٣، عزف ١٣، ضرب بالعيدان ٧٠: زمر ٥٧؛ المحاكاة بالألوان ٣٠؛ بالأصوات ٣٠؛ بالأشكال ٣٠؛ هدف المحاكاة ٥٦، الأمور التي تحاكي ٢٥؛ الأفعال الإرادية ٢٥؛ محاكاة حال النفس ١١٠، ١١١؛ المحاكاة لأمور معنوية بأمور. حسية ١١٣؛ المحاكاة البعيدة ١١٣؛ طرح غير المناسب ١١٤؛ النوع الثالث بالتذكر معنوية بأمثلة من الشعر العربي ١١٧، ١١٨؛ تذكر الأحبة بالأطلال ١١٨؛ النوع الرابع — الشبه ١١٩؛ النوع الحامس: المحاكاة السوفسطائية ١١٩؛ الغلو ١٢١؛ موضوع بسادس يستعمله العرب ١٢١؛

| <b>6</b> V    | المخيلة ( الأقاويل )     |
|---------------|--------------------------|
| ٦٢            | المخيلة ( الصناعات )     |
| ٧             | مشاءون                   |
| <b>YY</b>     | مصارع                    |
| 144           | مقطع                     |
| ١٥٤ وما بعدها | ملاحم                    |
| ۲.            | <b>م</b> ثل <sup>'</sup> |

الصحيفة موازنه في المقدار أو في الألفاظ ١٤٨ ؛ في أجزاء القول ١٤٨ موشحات 17 مينلاوس 17 (i) النظر ( المناظر ) ۸۱ ، ۸۰ ، ۷۹ 1.0 نوائب نيليوس ٨ (0) انظر كوميديا هيجاء 18 6 14 هسيودوس 11-14 هم هوراس ١. () الوحدات الثلاث 11 · AT · VT · VY · TT · T• وزن التخييلات التي تناسب الأوزان الطويلة ١٢٩؛ يعسر وجودها عند العرب ١٢٩ الوصف التصويري 175 يوفون ( بن سوفو كليس ) ۲۸

.

يو نانيون

\PY : 7A - 7Y

#### جوامع الشنعر اللفارابي

الصحيفة 171 أسباب 171 أوتاد 172 برهان ۱۷٤ حد 141 سلاميات شعر : قوام الشعر وجوهره 177 قافية لا يعرفها هوميروس 177 محاكاة : بفعل ١٧٣ ؛ بقول ١٧٣ ، ١٧٤ ؛ عدماشتر اطها عند الجمهور ١٧٢ ؛ الحنطابة و المحناكاة 140 ١٧٣ ؛ الابتعاد عن الحقيقة برتبتين نغم : ( أجزاء من الشعر ) 177

## محتــويات الكتاب (تلخيص الشعر لابن رشد) المحنة

| الصحيفة    | الموضوع                 |
|------------|-------------------------|
| ٣          | تصدير                   |
| <b>o</b> . | مقدمة المحقق            |
| ۰۳۰        | رموز المخطوطات والطبعات |
| 00         | المتن والتعليقات        |
| ٦٥         | فصل أول                 |
| 79         | فعسل ثان                |
| у•         | فصل ثالث .              |
| ٨٥         | فصل رابع                |
| ٩٨         | فصل خامس                |
| ١٣٣        | فصل سادس                |
|            |                         |

## جوامع الشعر للفارابى

| نصدير            | 177 |
|------------------|-----|
| رموز             | 179 |
| المتن والتعليقات | ۱۷۱ |
| الفهار س         | 177 |
| الأعلام          | 174 |
| أهم المطالب      | ۱۸۲ |

رتم الايداع بدار الكتب ۱۹۷۸ / ۱۹۷۰

مطلبع الأهسرام التجارتة



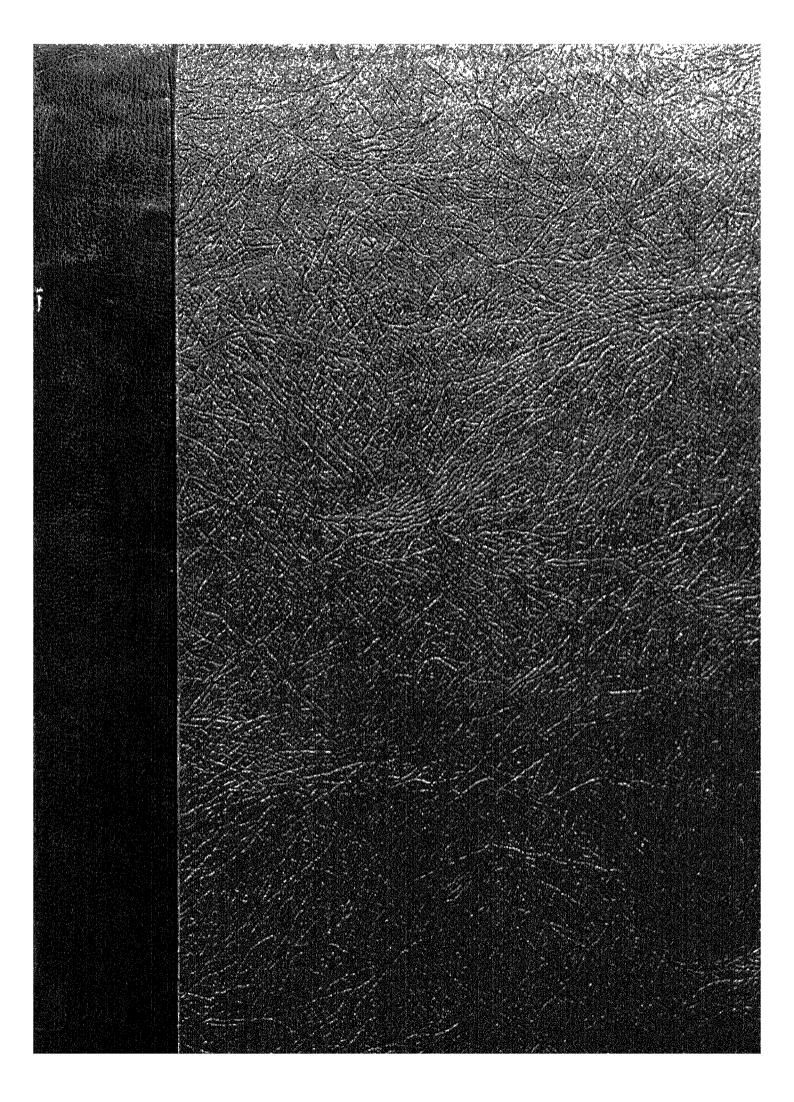